محت ورست ابئ

# الالوسامين المنافقة ا

مكتبة الفت احرة المساحبها، على يوشف سُليمان نارة الصنادنية . بهان الأدهر مجهم

# الاهداء

اللهمت منك وإليك

محمودسي بني

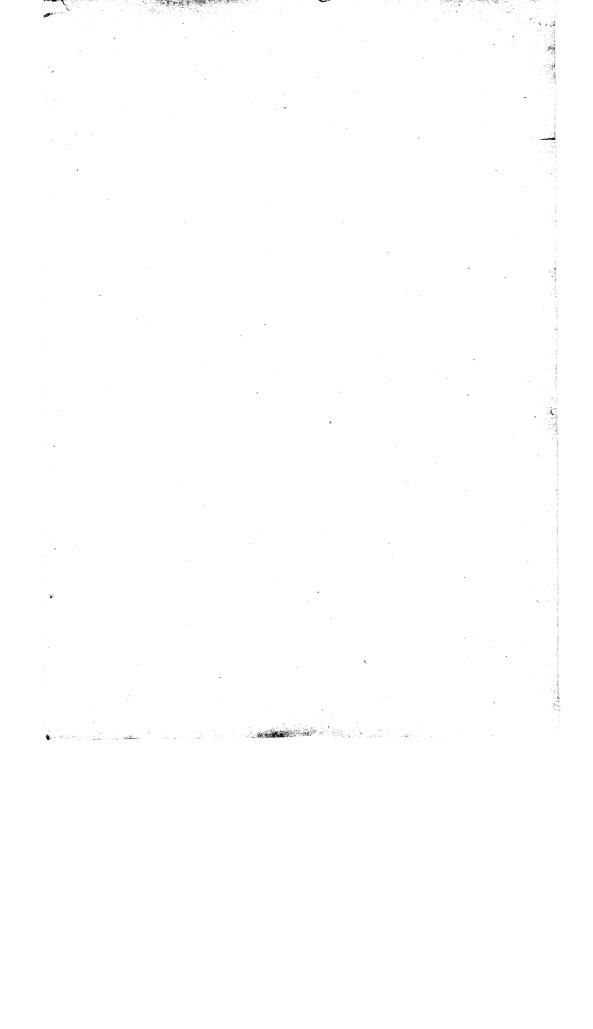

## بني لله الحمزال عيد

### مقتر المت

هذه أحسن قصة ...

بصريح القرآن : ( من نقص عليك أحسن القصص ... »

أو بلغة عصرنا ... أجمل قصة ... وأحلى حكاية ... وأرقى رواية ...

لماذا كانت قصة يوسف ، أحسن القصص ، وأحلى الروايات ؟!

أَلْأَنْ فيها من الوقائع، ما ليس في غيرها ؟!

كلا ... فمن القصص ما يرخر بالأحداث أضعاف تلك القصة !

أمن أجل أنها قصة نبى كريم ؟

كلا ... فمن الأنبياء من هو أعلى مقاماً من يوسف ... عليه السلام !

ألأبها ... من القصص الذي تولى الله تعالى قصَّه ... على الناس ... في كتابه

الكريم ؟

كلا ... فُكُم من القصص ... قص " سبحانه على الناس سواها!

فلماذا إذاً كانت قصة يوسف أحسن القصص بصريح القرآن ؟

لأنها قصة أخطر عاطفة بشرية ... العاطفة الخالدة ... التي نسميها « الحب » !!

قال سبحانه « امرأةُ العزيزِ ، تراوِدُ فتاها عن نفسهِ ، قد شَغَفَها حُبًّا ...»

قد تغلغل حب يوسف ... فَي شَعَافَ قَلْبُهَا ... فَمَا تَعَلَّكُ أَنْ تَدَافِعُهُ ... ومَا تَعَلَّكُ أَنْ

تقاومه !!!

الحب المارية أن وريه

تلك العاطفة الكبرى ... من عواطف البشر ...

تلك العاطفة التي أخذت على الانسان عقله ، وتفكيره ، وأحلامه ، وحياته ...

ما هو الحب ؟!

الجواب ... في قصة يوسف ...

ما هو الجال؟!

الجواب ... هو يوسف ...

ما هو سلطان آلحب على النساء ؟

الجواب: هو ما كان من امرأة العزيز ... ونسوة في المدينة ...

كين يكون موقف الانسان المؤمن من غواية الحب ... وضلالات الهوى ؟

الجواب: انظروا ماذا كان من يوسف حين أبي ، واستعصى ، وآثر السجن ...

على حياة الهوى !!

جمال الصورة ... هل هو نعمة ، أو نقمة ؟

الجواب: انظروا ... ماذا أصاب يوسف ... بسبب جال صورته ...

فقد أوتى يوسف « شطر الحسن » .

فالحسن حسنان ...

حسن الظاهر ... جمال الصورة ...

وحسن الباطن ... جمال الروح ...

ولقد أوتى يوسف الحسن الظاهر ... كاملا ...

فضلا عن حسن الباطن ... أوتى نور الأنبياء ...

فافتتن النسوة بحسن الظاهر ... حسن الجسد ...

ولم يلحظن ... حسن الباطن ... المكنون في جوهره الكريم ...

فلما تبين لهم : « تُقلْنَ : حَاشَ للهِ مِاهذا بَشَرًا ، إن هذا إلا مَلَكُ كريمٌ » ...

أدركن أن الرجل ... مكنون فيه ... جال باطن ... غير هذا الذي ... يركزن

عليه أبصارهن ...

وغاب غنهن أن بحر جماله الباطن ... يذوب فيه جماله الظاهر ...

لقد كانت قصة يوسف أحسن القصص . ، بما فيها من تلاطم عواطف الحب ،

والجمال ، والكر والفر ، حول تلك العاطفة الخالدة !!!

وجاهير الناس ... يهمها الحب وما يتعلق به ... أكثر من أى شيء آخر ...

وقد تكون أقاصيص الجهاد في سبيل الحق ... أعلى مقاما عند الله ...

إلا أنها لا تستهوى الجم هير ... بمثل ما تستهويهم أفاصيص الحب والغرام ...

بأن عاطفة الحب ... ع طفة جنس ... والجنس هو الغريزة الأولى ... في أحاسيس

البشر.

وكانت أحسن القصص ، بما فيها من عواطف بشرية أخرى ... كبرى ...

غرائز الغل، والحقد، المبثوثة في ثنايا جبلات البشر ...

غل الإخوة ... غير الأشقاء ... على أخ لهم من أبيهم ...

غل يدفعهم ... إلى التفكير في قتل أُخيهم ...

وبما فيها من عاطفة الأبوة ... في ذروتها ... حين أحب يمقوب ... يوسف ...

حبا ملك عليه فؤاده ...

« لَيُوسُفُ ، وأُخوه ، أَحَبُ إلى أبينا مِنَّا ... »

وكيف دفع هذا الحب ... أبناء الرجل أن يكيدوا لأبيهم كيداً عظيا !!!

وبما فيها من عاطفة الصبر الجميل « فَصَبْرُ جميلٌ ...»

وكيف صبر الأب صرا جميلا ... لا شكوى فيه . .

﴿ إِنَّهَا أَشْكُو بَشِّى وَحُزْنَى إِلَى اللهِ ، وأُعْلَمْ مِنَ اللهِ ما لا تعلمونَ » [!!!

ويما فيها من أعاجيب ... مكنو نات ... المقادير ١١

أُولئك الأخوة ...كان تدبيرهم الخبيث « اقتُــُاوا مُبوسُفَ ... يَخْلُ كَــكُمْ وَجْهُ

أبيكم ... »

وكان تدبير القدر « وكذلِكَ بُخَـيسِيكَ رَبُّكَ ، وَيُعَلِّمُكَ مِن تأويل الأحاديث

وَ مُنِمُ يَعْمَتُ عَلَيْكَ، وعلى آل يعقوب، كما أنمها على أَبُو َ يُكَ مَن قبلُ إبراهيم وإسحاق!! أرادوا قتله ... وأراد الله ... أن يكون نبيا ... وملـكما ... وعظيما ... وخالدا ... وجادوه ... وأعلنوها « ... تالله لقد آثر ك الله علينا ... »!

وإنماكانت قصة يوسف أحسن القصص ... بما فيها من اظهار مكنونات عجائب معادن الأنباء ...

أولئك الـكواكب اللألاءة ... التي تتشعشع نجواهر حبات النور ... كلما مستها الحوادث ... زادتها اشعاعا وشعاعا !!

وبما فيها من تجلي عبقرية يوسف ... في ادارة اقتصادمات مصر ...

فكانت خيرا عيما لأهل مصر ... وللمنطقة كايا ...

وبما فيها من الخاتمة السعيدة ... التي يتفضل الله بها ... على كل من اتتى وصبر ... «... إنّه مَن يَتق وَ يَصْبر ، قَإِنَّ الله لا يُضيعُ أَجْرَ الحِسنين »

وبما فيها من ظلمات الشهوات ... شهوة الجنس ... وكيف تدفع امرأة العزيز ... أن تعرض نفسها عرضا ... على يوسف ...

ونور التعالى على المعصية ... «... مُعَاذَ الله ، ، إنه و رَبِي أحسَنَ مثواي .. »

وظام ت شهوة الحسد ... وكيف دفع اخوة يوسف إلى أحقر تدبير

إذ يجتمع عشرة رجال ... لقتل طفل صغير!!!

وبمـا فيها من نور التوكل ... لمن تلحظه عين العناية

« وأوحينا إليه لتُسَلِّبُ مَنْهُم بأَمْرِ هِمْ هذا ، وهم لاَ يَشْعُرُونَ » !!

وبمـا فيها من غرائز يشرية ... جياشة ... متدافعة ...

الأبناء يرمون أباهم بتخريف الكبر ...

« ثالله إنَّكَ لَنَى ضَلاَلكَ الْقديم » !!!

يقولون هذا ... وهم يعلمون أن أباهم ... نبي ونور عظم ١١١

ولكنهم يبغضون هذا المسمى يوسف .. الذي يذكره أبوهم دائمًا !!!

وبما فيها من أعاجيب ... معادن الأنبياء ...

هؤلاء هم أخوته ... أذلاء ... بين يديه ...

فكان ماقال: « لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَّو مَ ... >

وقال : « ادخلوا مِصْرَ إن شاءَ اللهُ آمنين » !!

عفو ... صفح جميل ... لاشيء في قابه !!! ﴿

وإن في هذه القصة من الاشماعات ... ما إن تفجر ... لملأ ما بين السما، والأرض

شماعًا ونورا ...

فيها بحار ... أنوار ... يوسف ...

وما أدراك ما يوسف !!!

ثم ما أدراك ما يوسف !!!

وأمل ذلك هو السر ... في أنها هي القصة الوحيدة ... التي قصها الله تعالى ... في سوره

وحيدة ... من أولها إلى آخرها ... في القرآن الكريم ...

اختصه بسورة وحده ... سورة يوسف ...

واختص القصة ... بجميع السورة ... من أولها إلى آخرها ...

وسلك في سردها . . التسلسل التاريخي . . . فكانت أعجو به . . . وآية . . . وإعجازا . . .

في التفصيل ... والإحمال ...

« لَقَدْ كَانَ فِي يُوثِفَ وَ إِخْوَ تِهِ آبَاتٌ لَلِمَّا يُلَينَ ﴾ `.

﴿ لَقَدْ كَانَ فَي قَصَصِيهِمْ عِـبْرَةٌ ... »

ومن أجل أن الله تمالى تولى تسجيلها كاملة ... في سورة كاملة ... من كتابه

الكريم ...

ومن أجل أنها هي الوحيدة التي اختصت بذلك الشرف العظيم ...

ومن أجل أن حياة الأنبياء ... لا يجوز لنا أن نريد أو ننقص ... أو نتخيل أو

نتزيد ... فيها ...

ومن أحـل الحفاظ ... على اشعاعات أنوارها ... كما رتبها ربنا تبارك وتعالى ... فى كتابه المكنون ...

من أجل ذلك كله ... سلكنا في ﴿ حياة يوسف » مسلكا جديدا ...

أن نقدم إلى الناس ، حياة يوسف ، كما قدمها كتاب الله تعالى ...

فنمضى مع الآيات ... تبيينا ... وتفسير ا ...

ثم نتبع الآية ... بما فيها من اشعاعات ...

ثم مدع القارىء . . بعد ذلك . . يجوس خلال أنو ارها ...

لتبقى للقصة اشعاعاتها ...

فلا نحجب قلب القارىء ... بظلمات التأليف ...

وإن للتأليف اظلمة ...

حين يطغى ... على أنو ار التنزيل !!

ولعل هذا المنهج ... في معالجة « حياة يوسف » وتقديمها إلى الناس . .

يكون ... إن شَاء الله ... أجل أسلوب ... لأجل قصة .

الحسر مورث كئ

القاهرة في ۱۳۸۸ م ۱۹۶۸ م قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

« إن الكريم

د ابن الكريم

« این الـکریم

« ابن الـكريم

« يو سف ، نبى الله

﴿ ابن يعقوب ، نبى الله

﴿ ابن إسحاق ، نبى الله

« ابن إبراهيم ، خليل الله »

# بسماله الخالخة

-1-

ا لَر تِلْكَ آيَاتِ الْكِينَابِ الْمُهِينِ .

« الر » ألف ... لام ... را ...

من مثل هذه الحروف الميسورة المبذولة لكل الناس ... أنزل ذلك القرآن العظيم ..: فهل يستطيع أحد أن يأتى بقرآن مثله ؟

< تلك » الإشارة بالبعيد لعظمته ، وبعد مرتبته .

« آيات الكتاب » آيات القرآن ، الذي هو الكتاب الحق ...

« المبين » الظاهر أمرها وإعجازها . أو : الظاهر أنها من عند الله تعالى .

- 7 -

إِنَّا أَنَوَ لَنَاهُ قُرْءَاناً عَرَ بِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ .

« إنا أَنْزِ لناه » إنا ... نحن الله ... أنز لناه ... على رسو لنا ... من عندنا.

« قرآنًا عربيًا » قرآنا بلغتكم .

« لعلـكم تعقلون » لـكي تفهموه وتحيطوا بمعانيه ، ولا يلتبس عليـكم .

أو: لتستعملوا فيه عقولكم، فتعلَّموا أن اقتصاصه كذلك، بمن لم يتعلم القصص، معجز، لا يمكن إلا بالإيحاء.

قال بعضهم: نزل أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وفي أشرف شهور السنة، وهو رمضان، فكل له الشرف من كل الوجوه.

- 4 -

تَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لِمِنَ الْغَافِلِينَ .

« نحن » نحن الله ...

« نقص عليك » محكى لك ...

« أحسنَ القصص » أبدع القصص طريقة ، وأعجبه أسلوبا ، وأصدقه أخبارا ، وأجمعه حكما وعبرا .

« بما أوحينا إليك » بإبحائنا إليك .

« هذا القرآن » هذا الكتاب العظيم .

« وإن كنت من قبله لمن الغافلين » وإن كنت يا أيها الرسول من قبل إيحائنا إليك هذا القرآن لمن الغافلين عنه ، لم يخطر ببالك .

والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم •

#### اشعاعات

نحن ۱۱۹

الله يتكلم ... فيها جمال وجلال ...

ولكن ... لماذا كأن قصص القرآن هو أحسن القصص ؟

الجواب ... بما أوحينا إليك هذا القرآن ا

لسبب واحد ... هو أن الله هو الذي يتولى إيحائه إلى محمد صلى الله عليه وسلم! ولكن ... لماذا كان هذا سببا جعل قصص القرآن أحسن القصص ؟

لأن الله حين يوحي ... وحين يقص ... إنما يقص الحق .

وشتان بين الحق المطلق ... وبين خيال المؤلفين ... وأوهام الملفقين ...

وحين يتكلم الله ... جل ثناؤه ... إنما هو الله يتــكلم . .

والفرق بين كلام الله ... وكلام الناس ... كالفرق بين الله والناس ..

إن الله قد أحاط بكل شيء علما ... فهو يتسكم بعلم محيط ... أما البشر فضعاف . .

محدود علمهم ... فإذا تبكلموا... أو تخيلوا ... جاء خيالهم عبثًا ... وأفسكارهم نقصا ...

وشتان بين الكمال المطلق ... والنقص المطلق ... وبين العلم المطلق ... والجهل لقي ...

ثم لماذا كانت قصة يوسف بالذات أحسن القصص ؟

ألأبها رائعة البيان ... متكاملة التبيان ؟

كلا ... وإنما لأنها جامعة لجميع العواطن البشرية ألخ لدة ... تزدحم فيها ازدحاما ...

تلك المواطف الخالدة خلود الحياة ... التي تمس أوتار القلوب ... وتستهوى جميع الناس ... بصرف النظر عن عقائدهم .

ففيها الأبوة والبنوة ... ومشاكلها ...

وفيها حب الآباء لبعض الأبناء دون الآخرين وما يثير ذلك في نفوسهم ...

وفيها الضرائر ومشاكلهن ... وأفاعيلهن .

وفيها أحقاد الأخوة لأب على إخوتهم لأبيهم ...

وفيها ابتلاء الآباء في أعز الأبناء..

وفيها أحزان القلوب ... وما تورثه من انهيارات في الأبدان . .

وفيها عاطفة الحب الجنسى . . . تلك العاطفة التي أحذت على الناس تفكيرهم في كل زمان ...

وفيها ارتفاع الإنسان من الذلة إلى أبعد آفاق العزة ... وكيف يستقبل نعمة الله عليه آنذاك ...

وفيها ... وفيها ... وفيها ... يما سوف ندخل إلى تفصيله .

وبالجملة هي العواطن البشرية كالها مركزة تركيزا عظيما ٠٠.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَ بِيهِ يَاأً بَتِ إِنْ رَأَ بِنَ أَحُدَ عَشَرَ كَوْ تَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَ يَتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ .

﴿إِذْ قَالَ يُوسَفَ لَأَبِيهِ وَأَبُوهُ هُو يَعْقُوبُ ، بِنَ إِسَحَاقَ ، بِنَ إِبِرَاهِمٍ ، عليهم السلام . « يَا أَبِتَ إِنِي رأيتَ أَحَدُ عَشَرَ كُوكِبًا والشَّمْسِ والقمر رأيّهم لِي ساجدين » يا أبي .

إلى رأيت في المنام ... أحد عشر كوكباً من كو اكب السياء ... والشمس ... والقمر ... رأيتهم جميعاً ... لي أنا ... ساجدين !

فاذا كان من يعقوب ... ذلك النبي الحسكيم ... الذي يرى بنور النبوة ...

ماذا أبصر من يوسف ... من ذلك الطفل الجيل ... الرائع ٠٠٠

لقد رأى فيه على الفور ... أنه هو الذى سوف يرث النبوة . . وأن الله قد جمل فيه نور النبوة ... وأعده لذلك إعداداً جميلا .

ولذلك قال له على الفور ..

- 0 -

قَالَ يَا بُنَى ۚ لاَ تَقْصُصْ رُوْ يَاكَ عَلَى إِخْوَ تِكَ ۖ فَيَكِيدُوا لَكَ كَـٰيدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُّمِينٌ .

« قال» قال يعقوب عليه السلام .

« يا بني » صغره لصغر سنه ، وللشفقة عليه ، ولعذوبة المصغّر -

**أى:** يا ص**ني**رى .

« لا تقصص رؤياك » إياك أن تخبر إخو تك بما رأيت في المنام .

« على إخوتك » على أحد من إخوتك .

« فيكيدوا لك كيدا » فيفعلوا لأجلك .

أو: لإهلاكك تحيلا عظما ، متلفا لك .

« إن الشيطان للانسان عدو مبين » ظاهر العداوة ، فلا يألو جهدا في إغواء إخوتك وحلهم على ما لا خير فيه .

#### اشعاعات

لقد رأى يعقوب عليه السلام بيصيرة البوة ... ونور الرسالة ... أن معنى الرؤيا ... أن يوسف سوف يعلو علوا عظيا ... وأن إخوته الأحد عشر سوف يسجدون له ... وأنه هو نفسه \_ يعقوب \_ وزوجة يعقوب ... سوف يسجدون له كذلك.

هذا من جَهة الملك والسلطان والتمكن في الأرض.

وأما من جهة الجوهر ... فقد تأكد لدى يعتموب أن الميراث قد انتقل إلى يوسف . وأنه لا أحد من إخوته سيكون نبياً .. وإنما احتص الله يوسف بفضله من دومهم . فها معنى هذا ؟

معناه أنه شخصية جمعت بين جمال الظاهر ... فهو جميل الصورة ... أعطى شطر الحين ..

وجمال الباطن ... وماذا بعد جمال النبوة ؟ !

نم ماذا ؟

ثم ها هو يرى رؤيا تؤكد أنه سوف يكون عظيما فىالأرض .. متمكننا فيها .. يسجد له الناس ويخضعون . حتى اخوته ... وأبو يه ... سوف يسجدون ا

سوف يعلو يوسف علوا عظما ...

سوف يعلو هذا الطفل ... الذي هو أصغرهم ... من دونهم جميعا ...

إنه الامتياز ... وبلاء الامتياز ...

طفل ... أجمل اخوته ... يتلألأ في وجهه مهاء النبوة ... وروعة الامتياز ...

قد اختصه الله بشيء من عنده ... وصنعه علي عينه .٠٠

بينما اخوته لاشيء ...

ومن هنا ... كانت العقدة ...

إن الإنسان المتاز لم يرتكب جريمة ...

وإنما يبدو امتيازه أكبر جريمة في أعين الذين هم دونه!

وذلك بلاء الامتياز دائما ...

فكيف بيوسف ... وقد رفعه الله على اخوته رفعا عظما ؟!.

جعله أحسمهم صورة ... وأنورهم قلبا ... وأعلاهم شخصية ...

كيف به ... وهو يتلألأ بين احوته ... بينما هم صفرا لا يملكون شيئا ؟!

رأى يعقوب ذلك ... وما هو وراء ذلك ... بعين بصيرته ...

فأدرك ماكان وما سيكون في اجماله ...

فهى يوسف أن يقصص رؤياه على اخوته فيكيدوا له كيدا عظيما بسببها ، ويحتالوا لاهلاكه والقضاء عليه بكل الطرق الممكمنة!

ثم ماذا ؟ قالوا : هذا يدل على جواز برك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه .

وقالوًا : فيه حكم بالعادة ، أن الإخوة والقرابة يحسدون .

وقالوا: هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة ، تحرزا من الحسود.

-7-

وَكَذَلِكَ يَجْتَمِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْاحَادِيثِ وَيُنِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْاحَادِيثِ وَيُنِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمَاعَلَى أَبُو يَكُ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبُو يَكُ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

«وكذلك مجتبيك ربك» مثل ذلك الاصطفاء. يصطفيك ربك مايوسف للنبوة والسيادة والماو في الأرض بالحق .

« ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويعلمك ربك تعليما من عنده... من تعبير المنامات. والأحاديث جمع حديث . سميت به الرؤيا لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله، ورؤيا من الملك ، ورؤيا من الشيطان ». [البخارى] « ويتم نعمته عليك » ويبلغك إلى أفصى غايات النعمة الظاهرة والباطنة ...

أما ظُاهِرا فيمكنك في الأرض تمكينا ، وتعلو فيها علوا عظيما ...

وأما فى الباطن ... فتكون نبيا ... وترثالنبوة التى آتاها الله من قبل ابراهيم،فورثها عنه إسحاق ، وورثتها أنا عن إسحاق ، وها أنت يايوسف ترث تلك النبوة عنى ...

ولذلك قال ...

« وعلى آليمقوب » ويتم نعمته على أبناء يعقوب...بأن اختارك لترث ذلك الميراث من بينهم جميعا ..

«كما أنمها على أبويك » كما أنم نعمته على جديك ...

« من قبل » من قبل وحودك يا يوسف ...

« إبراهيم » كما أتم نعمته تعالى الظاهرة والباطنة على إبراهيم ، فاصطفاه ، واجتباد ، وآتاه ، وهداه ...

« وإسحاق » وكما أتم نعمته الظاهرة والباطنة على جدك إسحاق ...

« إن ربك عليم » بمن هو مستحق الاجتباء والاصطفاء ... هو أعلم حيث يجعل رسالته ...

وقد هیأك لها یا یوسف ... وصنعك على عینه من أجل هذا .. « حكميم » فی صنعه ... یؤتی كل ذی فضل فضله .

#### اشع\_\_اعات

فيها اشعاعات عليا ...

يعقوب تتدافع منه الأنوار ...

أنه نبى يتكلم ... انه أحد حلقات السلسلة الأربع المقدسة ... قال صلى الله عليه وسلم : « إن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم، يوسف نبى الله ، ابن يعقوب نبى الله ، ابن إسحاق نبى الله ، ابن إبراهيم خليل الله »

نور ... من نور ... من نور ... من نور ...

وأى كرم بعد هذا ؟

سلسلة مقدسة ... كل منهم ورث النبوة عن الآخر ...

وتسلسلت فيهم تصديقا الهوله تعالى « وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب » ...

ورأى يعقوب تلك النبوة تتحقق في يوسف ...

فأحبه حبا شديداً ... حب نبي لنبي ...

وحين يتلاقى نوران ... يصبح انفصامهما عسيرا ...

ومن هنا كان البلاء من جنس الصفاء ...

يعقوب شديد الحب والتعلق بابنه ... الذي ورث منه النبوة وأنو ارها ...

إذن يكون البلاء ... هو الفصل بين يوسف وأبيه أربعين عاما !!!

تأمل ... كيف يربي الله أنبياءه ... وأحب خلقه إليه ؟!

ومن خلال رؤيا يوسف ... الطفل ... آنس يعقوب منها نارا ...

لقد رأى يوسف الكواكب والشمس والقمر ... له يسجدون ...

رأى الملأ الأعلى يسجد له . . فما معنى هذا ؟

معناه أن هذا الطفل سيكون موضع ظهو رصفات الله تعالى ... وصفاته كلها علما ...

كاملا ... مكملا انهيره ... سيكون نبيا ...

وستسخر له إمكانيات الأرض ... بدايل سجو د الكواكب والشمس والقمر له ...

ثم ماذا؟ ثم علم يمقوب أن هذا الطفل سيؤتيه الله القدرة على تعبير الرؤى ٠٠٠

على تأويل الأحاديث ... على معرفة ماسوف تؤول إليه تلك المنامات في عالم الواقع ...

علم ذلك حين رأى طفلا يقص عليه مثل تلك الرؤيا المحكمة غاية الأحكام، فعلم أن ذلك ليس إلا لنبي !

هَنالك أدرك يعقوب ... أنها النبوة ... أن ابنه نبى ... جاءبه الله ليرث عنه الرسالة، كا ورثها هو عن إسحاق وإبراهيم ...

ثم انظر إلى قول يعقوب الطفله « إن ربك عليم حكيم » ... لاتستغرب ياصغيرى أن يختارك ربك من دون إخو تك ... لأنه تعالى يعلم أن فيك امتيازا خاصا يؤهلك لذلك، وهو تعالى دائما حكيم يضع كل شيء في وضعه المناسب ...

ثم التعبير بـ « ربك » فيه مافيه من الاحساس بنعمة الله عليه وعلى يوسف ... وأى نعمة وراء النبوة ؟

-V-

لَّقَدْ كَانَ فِي أَيُوسُفَ وَإِخْوَ تِهِ مَايَاتٌ لَّاسًّا رُايِنَ .

« لقد كان في يوسف وإخوته » لقد كان في قصتهم وحديثهم .

« آیات » دلائل علی قدرته تعالی وحکمته فی کل شیء .

« السائلين > لمن سأل عن نبئهم

أو: آيات على نبوته صلوات الله عليه ، لمن سأل عن نبتهم ، فأخبرهم بالصحة ، من غير تلق عن بشر ، أو أخذ عن كتاب .

قالوا : أي آيات معظات ، لمن يسأل عن قصتهم ويعرفها .

« تدلهم أولا :على أن الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى، لا يتعلق بسعى ساع ، ولا إرادة مريد ، فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل .

« وثانيا : على أن من أراد الله به خيراً ، لم يمكن لأحد دفعه ،ومن عصمه الله لم يمكن لأحد رميه بسوء ، ولا قصده بشر ، فيقوى يقينهم وتوكلهم .

« وثالثا: على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد، حتى الأنبياء ، فيكونون منه على حذر . وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم ، الذى هو الانتقال الذهنى ، على أحوالهم فى البداية والنهاية ، وما بينهما ، وكيفية سلوكهم إلى الله ، فتذير شوقهم وارادتهم ، وتشحذ بصيرتهم ، وتقوى عزيمتهم »

#### - A <del>-</del>

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَ بِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَإِن أَبَانَا لَا مُنِينٍ .

< إذ قالوا ليوسف » إذ قال إخوته العشرة لأبيه ...

« وأخوه » وهو بنيامين شقيقه ، وأمهها راحيل بنت لابان ، خال يَمقوب .

« أحب إلى أبينامنا » أي هما أحب إلى والدنا منا جميعاً . يحبهما أكثر من أي منا .

« ونحن عصبة » والحال أنا جماعة أقوياء ، أحق بالحبة من صغيرين ، لا كفاية فيهما.

ونحن رجال أقوياء أشداء ، وجماعة كثيرة المدد ، نبلغ عشرة من الرجال ، أقدر على خدمته ، وألجد في منفعته ، فكيف يؤثر عليهم طفلين لا يقدران على شيء ؟

« إن أبانا لني ضلال مبين » إن والدنا لني بعد عن الصواب عظيم ، واضح ، لا يخني ضلاله على أحد !

#### اشعاعات

كان ليعقوب عشرة من الرجال الأشداء...

ومن زوجه راحيل ، وبعد اكثر من أربعين عاما ، من العقم ، وُلد لراشيل يوسف ، ومن وراثه بنيامين .

فاشتد الأمر على أولاده ... كيف يحب يعقوب يوسف هذا الذي جاء مؤخراً أكثر منهم .. ثم كيف يحب هذا الأخير بنيامين ذلك الحب ؟

وكانت فتنة لهم ...

مصدرها هو امتياز يوسف من صغره ... فقد خلقه الله فيه ميراث النبوة كله من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ... ورث عنهم صفوة نورها ، وجمال لألائها ...

وجاء فية فوق ذلك جمال أمه راشيل فقد كانت أجمل نساء زمانها ، وجمال جدتة سارة زوج إبراهيم فقد كانت أحسن نساء زمانها ..

طفل اجتمع له الحسن من طرفيه، حسن الباطن، بما أودع فيه من أنوار النبوة ... وحسن الظاهر بما أودع فيه من جمال الخلقة ...

فكيف لايحبه أي إنسان يراه ...

ثم كيف بأبيه ... الذي يرى فيه علامات النبوة تتلألأ كالقمر المنير؟

أما أخيه الأصغر ... بنيامين ... فتلك طبيعة الآباء والأمهات ... أنهم يحبون أصغر أولادهم أكثر مما يحبون سائر أولادهم ...

قُد يكون لأنهم آخر انتاجهم ... أو لأنهم أضعف الاولاد قدرة على نفع أنفسهم .. أو هي غريزة طبيعية في الناس ..

فكانالأمر فتنة للعصبة .. للرجال العشرة الأشقاء ..

وبلاء لأبيهم شديد ...

- 9 -

ا أَنْهُ أُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيْبِكُمْ وَ لَسَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ .

« اقتلوا يوسف » قال قائل منهم وهم يأتمرون سرا فيما بينهم ... للخلاصمن يوسف: اقتلوا يوسف ...

«أو اطرحوه أرضا » أو ألقوه في أرض مجهولة، لا يعرفها أبوه ، ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الخلاص منها . .

« يخل لكم وجه أبيكم » تخلص لكم محبة أبيكم ، ويقبل عليكم بكليته ، ويتفرغ عن الاشتخال بيوسف ، فيشتخل بكم .

« وتكونوا من بعده » وتكونوا من بعد الفراغ من قتله أوطرحه .

« قوما صالحين » تمتنع من بينكم هذه الفتفة التي حدثت في الأسرة منذ وجد فيها الطفل .

أى : تصلح دنياكم، وتنقظم أموركم بعده، بخلوٌ وجه أبيكم لكم.

#### اشعاعات

قانوا: لقد اجتمعوا على أمرعظيم من قطيعة الرحم ، وعقوق الوالد ، وقلة الرأفة بالصغير ، الذي لاذنب له، وبالكبير الفايي ، ذي الحق والحرمة والفضل ، والده ، ايفرقوا بينه وبين ابنه على صغر سنه ، وحاجته إلى لطف والده ، وسكونه إليه .

وقال ابن كثير : اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف . وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك .

ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك ، وفى هذا نظر . وبمتاج مدعى ذلك إلى دليل . ولم يذكروا سوى قوله تعالى : ( أقو لوا ءامنًا بالله وما أنزل إلينا وما نزل إلى إلى المرافي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) وهذا فيه احمال ، لأن بطون بنى إسرائيل يقال لهم الأسباط ، كا يقال للعرب قبائل ، وللعجم شعوب . يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل ، فذكرهم اجمالا لأنهم كثيرون ، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف . ولم يقم دايل على أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم »

ماهذا ؟ ... هذا أمرجدير بالالتفات والتفكر ...

هلكان هؤلاء العشرة أنبياء أمكانوا ليسوا بأنبياء؟

القطع ... أنهم ما كانوا وقتها أنبياء ، ولا كانوا بعدها أنبياء ...

البرهان الأول ... أنهم لوكانوا انبياء ... لتلألأت فيهم أنوار النبوة ومخايلها من صغرهم كما تلألأت في يوسف ... ولاستغنى أبوهم بمايرى فيهم من علاماتها عن حب يوسف ...

وإيماكان يعقوب يراهم من النبوة صفرا ... يراهم بشرا ... مظلمين ... ليس فيهم من نور النبوة شيء ...

وكان الرجل ... ينتظر ذلك الطفل الذي يرث عنه النبوة بصفاتها ومقاماتها ...

حتى كان يوسف ... فكان هو الوارث ... وتلاً لأت فيه كل أنوار الميراث ...

فكان فيه امتياز جده ابراهيم ، خليل الرحمن ، بكل مافى شخصية إبراهيم من بهاء وجال وصفاء ...

وكان فيه امتياز إسحاق ... بكل مافي اسحاق من صفات العلم والمعرفة ...

ثم كان فيه امتياز يعقوب نفسه ... فرأى فيه يعقوب تلك الصورة التي كان ينتظرها من أول يوم ...

فعلم يعقوب ... أنه هو ...

هو هذا ... ليس غيره ... حامل الرسالة ... وكنز الاشعاع ...

أما هؤلاء العشرة ... فسكانوا مجرد رجال كسكل الرجال ...

قد يكون فيهم صفات ممتازة عن غيرهم من ابناء عصرهم ... ولكنه امتياز الأجسام والعقول ...

وشتان بين امتياز وامتياز ... شتان بين امتياز النبوة في علاها ... وامتياز الأبدان مهما كان ...

البرهان الثانى ... أن اندفاعهم إلى مثل ذلك المؤتمر ... حيث يفكرون فى اغتيال طفل صغير ... وهم رجال أشداء ... فيه مافيه من الغرائز الدنيا ، التى تؤكد أنهم كانوا مظلمين .. وهذاماكان يحبب يوسف إلى أبيه ، ويزيده حباكلا رأى مهم تلك التصرفات المابطة ...

البرهان الثالث ... أن وصفهم أبيهم بقولهم : إن أبانا لني ضلال مبين ... وتأكيدهم لضلال الرجل ... وهو في أعلى علالى الهدى ... يدل على أنهم قليلو الادراك لمقام أبيهم ، ومقام النبوة، وأنهم أبعد ما يكونون عن فقه النبوة .

البرهان الرابع ... أنهم يريدون تخلية وجه أبيهم لهم ... وهم فى استغناء عنه مجكم كومهم رجال أشداء ... لمجرد الغيرة ... وتلك مشاعر تسكون بمن ليسوا بأنبياء ...

ماكانوا أنبياء ... قبل يوسف ولا بعده ...

كانوا بشرا ... لايرى فيهم يعقوب شيئا من لألاء النبوة ونورها ...

فلما جاءه يومنف ... بعد انتظار طويل ... اشتد حبه له ... حب نبي لنبي ...

حب من وجد شيئا قطع عمره كله يبحث عنه ... حتى إذا أشرف على الموت ... وجد ذلك الشيء فجأة !

#### - 1. -

قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَا بَتِ الْجُنْبِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ .

« قال قائل منهم » صريحاً ، ورضى به الباقون .

« لاتقتاوا يوسف » لاتقدموا على قتل يوسف.

« وألقوه في غيابة الجب » واقذفوه في أعماق البئر .

والجب: البئر التي لا حجارة فيها .

اقذفوه فى أعماق بئر من تلك الآبار الجافة المنتشرة فى الصحراء ، والتى ليس فيها حجارة يستطيع أن يصعد عليها ويخرج منه .

« يلتقطه بعض السيارة » يلتقطه بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض ، فيتملك فلايمكنه الرجوع إلى أبيه ، فيحصل مطاوبكم من غير ارتكاب جريمة القتل . « إن كنتم فاعلين » إن كنتم مصرين على أن تفرقو ابينه وبين أبيه . وقد روى أن القائل هو أخوهم الأكبر ، بكر يعقوب ( رؤوبين )

#### اشعاعات

كذلك ... يبتلى الله ... يعقوب ... ويبتلى يوسف ... وتلك ضريبة ... مفروضة ... على كل ممتاز ... فكيف بالأنبياء ... وهم أرق مايستطاع من الامتياز ؟ لابد أن يكون بلاؤهم شديدا ... شديدا ... شديدا ... شديدا ... فلم هذه ... يبتلى يعقوب بلاء ذا عديد من الشعب ... فالمؤتمرون أبناؤه ... والمؤتمر به ابنه ... وحبييه ... والمصيبة مزدوجة ... والمعقدة عقدتين .

-- 11 --

قَالُوا يَا أَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُف وَا َّنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ .

« قالوا » قال بعضهم ، أو قالوا جميعا .

یا أبانا » یا والدنا .

« مالك لا تأمنا على يوسف » مالك تخافنا على يوسف؟! لماذا تخشى عليه منا دائما ؟

« وإنا له لناصحون » ونحن نريد له الخير ، ونحبه ، ونشفق عليه ؟! أرادوا بذلك استنزاله عن عادته في حفظه منهم . وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه

## اشعاعات

لقد كان يعقوب \_ عليه السلام \_ يحس أن هؤلاء قوم لا يؤتمنون على يوسف ... وأنهم لا يتورعون أن يوقعوا به شرا ...

ويشير إلى ذلك قولهم « مالك لا تأمنا على يوسف » مالنا نواك هكذا دائما ...

تخشی علی یوسف منا ؟

هناك إذا صراع خنى ... الأب يخنى عن أبنا الحساسه الخنى نحوهم .. وهم يضيقون بهذا الشعور من أبيهم ...

- 17 -

أَرْسِلُهُ مَعَذَا غَدًا كَرْ تَعْ وَكِلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ .

« أرسلهُ معنا غدا » دعه مخرج معنا غدا حين نخرج للرعى فى الصحراء .

« يرتم » يأ كل ويشرب ، ويسمى وينشط ، حيث يكون المياه والزروع ·

« ويلعب » ويلعب كيف شاء ، كما يلعب سائر الصبيان .

فيكسبه ذلك نشاطا وحيوية وبهجة وسرورا ...

« وإنا له لحافظون» من أى مكروه ، فلا نخف عليه .

-14-

قَالُ إِنَى لَيَحْزِ نُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَه الدُّنْبُ وَأُنتُمُ عَنْهُ غَافِلُونَ .

« قال : إبى ليحزنني » إنه ليحزنني أشد الحزن.

« أن تذهبوا به » أن تأخذوه معكم وتذهبوا به بعيدا عنى ، لأنى لا أصبر على فراقه

« وأخاف أن يأكله الذئب » وأخاف أن تغفلوا عنه ، فيعدو عليه ذئب من ذئاب

الصحراء فيأكله .

وأنتم عنه غافلون » إن زعتم أنكم له حافظون ، فحفظكم إنما يكون ما دمتم
 ناظرين إليه ، لكن لا يخلو الإنسان عن الغفلة ، فأخاف غفلتكم عنه .

قالوا : ﴿ كَانَ أَشْغُلُ الْأَمْرِينَ لَقَابِهِ خُوفَ الذُّئْبِ عَلَيْهِ ، لأَنْهُ مَظْنَةُ هَلاكُهُ .

« وأما حزنه لِمفارقته ريثما يرتع ويلعب ويعود إليه سالما عما قليل ، فأمر سهل .

« فكأمهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه »

- 18 -

قَالُوا لَئِنْ أَكُلُهُ الذُّ ثُبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّا إِذًا لِخَاسِرُ ونَ .

« قالوا » قال بعضهم ردا على أبيهم .

« لئن أكله الذئب ونحن عصبة » ونحن جماعة أشدا. أقوياء ، يمكننا أن ننزعه من الذئب ، وأن عنع الذئب عنه .

« إنا إذاً لحاسرون » إنا إذاً لعاجزون ... لا نساوى شيئا ، إذا لم نستطع أن ندفع الذئب عن طفل ونحن على هذه الحال من المكثرة والقوة !

- 10 -

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَغْمَلُوهُ فِي غَيَا بَتِ الْجُبُّ وَأُوْحَيْمًا إِلَيْهِ ِ لَنُهَبَّنَهُمْ بِأَمْرِ هِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُ ونَ .

< فلما ذَّهبواً به » أى بعد مراجعة أبيهم في شأنه .

« وأجمعوا » واتفق رأيهم جميعاً .

« أن يجعلوه في غيابة الجب » أن يلقوه في أعماق البئر .

فيه تعظيم لما أزمعوا ، إذ أخذوه ليكرموه ، ويدخلوا السرور على أبيه ، ومكروا ما مكروا .

« وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا » وأعلمناه بوحينا إليه ... بأنك ستخلص مما أنت فيه ، وتحدثهم بما فعلوا بك ...

وذلك تبشيراً له .

« وهم لا يشفرون » لتحدثهم بذلك وهم لا يشمرون أنك يوسف ، لعلو شأنك . . كما سيأتى فى قوله تعالى ( فَعَرَ فَهِم وهم له مُنكرون ) .

أو: أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون بما أوحيناه اليه ، إيناساً له وإزالة للوحشة . روى أنهم نزعوا قميصه الملون الذي عليه ، وأخذوه ، وطرحوه في البش ، وكانت فارغة لاماء بها ، وجلسوا بعد ، يأكلون ويلهون إلى المساء!!

#### اشعاعات

لقد بدأت النبوة ...

« وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا »

كيف كان ذلك الوحى ؟

هل كان عن طريق جبريل عليه السلام ... أم كان مباشرة من الله إليه ...

أم كان عن طريق ملك من الملائكة ؟!

علم ذلك عند الله ... وإما المهم أن الإيماء قد حدث ...

أن النبوة قد بدأت ...

الإبحاء إلى طفل ...كما أوحى تعالى إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيا !!

عجب كله فعل الله تعالى !

طفل ،.. في مأزق ... لا يدرى شيئا ... يقذفه عشرة رجال ... أشداء ... إلى بئر

مهلكة ... عيقة ... لا ماء فيها ... ولا أمل في الحروج منها . .

في هذه الظلمات المتراكبة . . التي أحاطت بالطفل البرىء . . الضعيف . . . العاجز . .

الذي لا يستطيع أن يفول شيئا لنفسه ...

في هذا كله ...كان الإشعاع ...كان الوحي من السهاء ...

كان الله ... هناك ... مع يوسف .

« وأوحينا ؟ ؟!!

نحن كنا معه ... لم يكن وحده ... إنه لى ... وأنا له ...

وأوحينا ؟!

إلى يوسف ؟!

إلى حبيبنا ... الذي أعددناه لنا ... يوسف !!

لتنبئهم ... سوف تخبرهم يايوسف مستقبلا .

بأمرهم هذا ... مهذا الأمر الذي فعلوا بك ...

كيف كان شعور ذلك الطفل، وهو يعانى تجربة الوحى إليه في تلك السن؟

ذلك أمر لا يعلمه إلا الله ... فتلك مقامات تكون بين الله وأنبيائه ... هم الذين يدركونها ..

و إنما الذي يصل إليه ادراكنا ... أن يوسف .. قد فقه ... واطمأن ... حين أوحى الله إليه .

ثم ماذا ؟

ثم عجائب « وهم لا يشعرون » ...

لم يشعراخوته أنه أوحى إليه في تلك الساعة الرهيبة ... ساعة ألقو ه أعماق البئر ... وإنما ظنوا لجهلهم أنه هالك لامحالة ... وأنه وحده يعانى آلام الفناء ...

ولم يشعر اخوته ... حين دخاوا عليه ... وهو في مقام الملك والعزة ... أنه هو يوسف ... استبعادا أن يكون هذا الملك لبوسف !!

هم جاهلون ... في الأول ... وفي الآخر ...

ولقد قالها لهم يوسف « إذ أنتم جاهلون » ...

إنه الظلام ... الظلام حين يغشّى الفلوب ... فنعمى ... ولا تبصر ما وراء المادة !!

#### -17-

## وَجَاءُو ۗ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ .

« وجاءوا أباهم » وحضروا جميما عند أبيهم يعقوب ·

« عشاء » مساء ، بعد دخول الظلمة ، ليلا .

پېكون » يفتهلون البكاء .

بيان لمسكرهم بأبيهم ، بطريق الاعتذار الموهم موته ، القاطع عنه متمناه، لتنقطع محبته عنه ،ولو بعد حين ، فيرجع إليهم بالحب السكلى ، و قدموا عشاء لسكونه وقت الظلمة المانعة من احتشامه في الاعتذار السكذب ، ومن تفرسه من وجوههم الكذب ،

وأوهموا ببكائهم وتفحمهم عليه ، إفراط محبتهم له المانعة من الجرأة عليه .

- 14 -

قَالُوا يَاأَ بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ رَّ كَنَا أَيُوسُفَ عِندَ مَنَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدَّ ثُبُ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ .

« قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق » أي في العدو والرمي بالنصل .

إنا ذهبنا نلمب ونتسابق.

« وتركنا يوسف عند متاعنا » عندثيابنا ومهماتنا ليحرسها .

« فأكله الذئب » فجاء الذئب وأكله كما حذرت .

« وماأنت بمؤمن لنا ولوكا صادقين » ونحن نعلم أنكلاتصدقنا في هذه الحالة ، ولوكنا عندك صادقين ، فكيف وأنت تتهمنا ، وغير واثق بقو لنا ؟

#### اشعاعات

قالوا : استفيد من الآية أحكام :

أن بكا. المر. لايدل على صدقه ، لاحتمال أن يكون تصنعا .

مشروعية المسابقة ، وفيه من الطب رياضة النفس والدواب ، وتمرين الأعضاء على التصرف .

وروى عنءائشة قالت . سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، فسبقته في المرة الأولى ، فلما بدنت سَجَقني ، وقال : هذه بتلك . [ ابن ماجة ]

وفي الحديث: ليسمن اللهو ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه. [ أبو ډاود ]

- ١٨ - وَجَاءُو عَلَىٰ قَبِيصِهِ بِدَم كِذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْر جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ.

« وجاءوا على قيصه بدم كذب، بيان لما تآمروا عليه من المكيدة ، وهو أنهم أخذوا قميصه الملون ، وغمسوه في دم مَمِيز كانوا ذبحوه .

«قال: بل سوات لكم أنفسكم أمرا» بل الحقيقة أن نفوسكم سوغت لـكم أمرا سيثا، من تغيب يوسف، وتفريقه عني، والاعتذار الكاذب.

قالواً : وقوَّاه على اتهامهم ، أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب ، عليه السَّلام ، هلاكه بسببه أولا ، وهو أكل الذُّنب ، فاتهمهم أن يكو نوا تلقفوا العذر من قوله لهم : ( وأخافُ أن يأكلهُ الذَّب ) .

وُ ( التسويل ) تزيين النفس المرء مايحرص عليه ، وتصوير القبيح بصورة الحسن . « فصبر » فشأني صبر .

سوف أصبر على هذا البلاء .

والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت .

«جميل» هو مالاشكوى فيه إلى الحلق ولاجزع، رضا بقضاء الله، ووقو فا مع مقتضى العبودية . أى : سوف أصبر على تلك المصيبة التى لفقتموها صبرا لا أشكو فيه إلى أحد. « والله المستعان على ماتصفون » والله المطلوب منه العون على احتمال ماتصفون من هلاك يوسف.

وقيل: المعنى: على اظهار حال ما تصفون، وبيان كونه كذبا، وإظهار سلامة يوسف، فإنه عَلَمْ فى الكذب.

وفى قوله : (والله ُ المستمانُ ) اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تعالى. قالوا : لأن الدواعى النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع ، وهى قوية . «والدواعى الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا . «فكأنهما فى تحارب وتجالد ، فما لم تحصل إعانته تعالى لم تحصل الغلبة ».

#### أشعاعات

وقعت المصيبة ... وبدأت التجربة التي كتبت على يوسف وأبيه ... وجاء الكذابون إلى أبيهم يتصنعون له بكاء ... ويلفقون له أعذارا ... وأجمعوا على أبهم صادقين ... فاذا كان من يعقوب ؟ كذبهم جميعا ... بل سولت لهم أنفسكم أمرا ... ورماهم جميعا بأنهم اتفقوا على هذه المؤامرة ... حقدا على يوسف ... ثم تلألأت فيه أنوار النبوة ... فجرته عن التفجع وإظهار الحزن ... فاعلن ... فصر جميل ... إلى سوف أصبر صبرا جميلا ... سوف لا أشكو إلى أحد ... سوف آوى إلى الله في مصيبتي ... ثم تلألأت أنوار النبوة مرة أخرى ... فقال ... والله المستعان ماذا ؟ ... ثم تلألأت أنوار النبوة مرة أخرى ... فقال ... والله المستعان ... على ماتصفون ؟

المون عل تحمل تصور منظره والذئب يقطعه ويأكله ويمضغه بأسنانه ، وينهشه أيابه !!!

وقد كنت ُ لا أحتمل أن يمسه النسيم !!

مصيبة كبرى ... الطفل المحبوب عند أبيه ... لأنه مستودع النبوة ... ومجلى

يفعل به الذئب الأفاعيل، ويمزقه تمزيقا ... فتتبدد في لحظة كل آمال يمقوب في ابنه... وكل ماكان يرجوه منه ...

مصيبة لها وقع الصاعقة على النفس ... إلا أن يعقوب ... تجلد ... واستقبابها في صمت...

وجمل الألم يلويه ... ويعتصره ... ويمزق فؤاده ...

فلا يزيد على أن يقول : فصبر جميل ... والله المستعان ...

وصبر يعقوب في مصيبته صبرا جميلا ... فلم يشك ما حَل به إَلَى أَحَد ...

وإنما جعل يبث إلى الله ...

وكما اشتد به عصف الحرن ... اشتد التجاؤه إلى الله ... وطلب العون منه تعالى على تعمل مصيبته ...

والله المستعان ؟

اللهم أعنى على تحمل ما ابتليتني به عونا من عندك ...

وتلك مقامات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ... حين تقع بهم المصائب ... صبر جميل ... والله المستعان ... لا يشكون إلى أحد ... ويستعينون بالله ... انه مقام التوحيد ... الأعلى ...

انهم لا يرون المصيبة من أحد ... وإنما يرونها شيئا مسهم بإذن الله ، وإنما الخلق أسباب اليس إلا ... فهم لا يشكون أحدا من الخلق ...

ولا يرون أن أحدا يستطيع أن يدفع عنهم المصيبة إلا بإذن الله .. فمن أجل ذلك لا يشكون إلى أحد ...

ثم ماذا ؟

ثم مقامهم ... إنهم يستعينون بالله وحده في حمل آلامهم ... ونجرع مرارتها ... ليقينهم ان الله وحده هو القادر على امدادهم بتلك المعونة ...

ما هذا ؟

هؤلاء هم الأنبياء ... فبينا هم أشد الناس بلاء ...

تراهم أشد الناس علوا في تحمل البلاء ... وارفعهم قدرا في الالتجاء إلى الله !!!

لماذا وقعت تلك المصيبة بيعقوب ؟

إنها قهروت إلهي ... قهره قهرا إلى ربه ... فطوى له بساط القرب من ربه ...

أعطاه ولدا ... أجمل ولد ...

ولألأ له فيه اشعاع النبوة ... فرأى فيه نورها ...

فلما أيقن يعقوب أن الله قد آتاه وأعطاه ...

وفرح بنعمة الله عليه ...

واشتد حبه لتلك النعمة ... وصارت له قرة عين ... لا يطيق فراقها ...

سلبها فجأة منه ... على أيدى سائر أولاده ...

لتأخذ المصيبة عليه عقله ... فلابجد أمامه إلا أن يفر فوارا إلى ربه ...

ثم جمل الجناة هم أبناءه ... ليشعر نحوهم يعقوب بالمرارة ... فلايجد في نفسه رغبة في

الشكوى إليهم ... لأمهم هم الجناة ...

ولايجد فيهم عوضًا عما فقد ... بل يزاهم سببًا دائمًا لنكده وهمه . .

وبذلك تُم عزله تماما عن نفسه التي كانت تحب يوسف ...

وعن أولاده جبيعا ... أما يوسف فقد ذهب ... وأما سائر الأولاد فقد تحولوا إلى

أعداء ...

فلم يهق أمامه إلا الياب الأوجد ...

إنه القهروت الالهي ... يسلطه تعالى على أحبا به ... ليلجُّمهم إليه الجاء ...

إنها عملية صعق السوى صعقا .

ودك الأغيار دكا ... فلا يبقى إلا وجه الله أمام المبتلى !!!

وهكذا ذهب كل شيء كان ليعقوب ... ذهبت الأغيار...

وكان عليه أن يسير إلى الله سريعا .

وبدأ قلب يعقوب يموج بأمواج الحزن والأسى ...

وبد أجؤاره يصاعد إلى الله...

وكما أحس ثقل المصيبة ... رفع يديه إليه تعالى : اعنى يارب ... اعنى على حمل هذا البلاء...

وهكذا يصنع الله تعالى أنبياءه ... يصطفيهم ... ثم يبتليهم ... ليجتبيهم لنفسه ... ثم ماذا ؟

قالوا: في الآية من الفوائد ...

أن الجاه يدعو إلى الحسد ، كالمال. وهو يمنع من الحجبة الأصلية من القرابة ومحوها ،

بل بجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب،

وأن الحسد يدعو إلى المسكر بالحسود، وبمن يراعيه.

وأنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكل عقلا من المحكور ...

وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والحبة ، بل أظهره فعلا ، لم يعتمد عليه .

وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة .

وأن الاذلال والإعزاز بيد الله ، لا الحلق .

وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه .

وأن الخوف من الحلق يورث البلاء.

وأن الإنسان ، وإن كان نبيا ، يخلق أولا على طبع البشرية .

وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل . وأن القدركائن .

وأن الحذر لا يغيى من القدر .

- 19 -

وَجَاءَتُ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دُلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .

« وجاءت سيارة > وجاءت قافلة .

وجاء قوم يسيرون.

« فأرسلوا واردهم » فبعثوا رجلا يرد لهم الماء ويستقى لهم .

« فأدلى دلوه » فأرسل دلوه فى الجب ليملأها ، فتملق بها يوسف للخروج ، فلما رآه

الرجل ...

« قال یابشری » وقری و ( یا بشر آی ) ابشروا ...

« هذا غلام » هذا صغير ... جميل ... وجدته فجأة يتعلق بالدلو ...

« وأسروه » وأخفوه .

« بضاعة » وجعلوه متاعا للتجارة .

وجعلوا يفكرون أيهم سوف يبيعونه ، ويربحون من وراء ذلك أموالا ا

روى أنهم كانوا تجاراً من بلدة مدين . فلما أصعد واردهم يوسفوضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهمسائرة إلى مصر بعشرين درها من الفضة ، ثم أتوا بيوسفإلى مصر .

« والله عليم بما يعملون » والله وحده هو الذي يعلم ماذا يترتب على ما يعملون .

هم ينظرون إلى الموضوع نظرة التجار ... الذين يبحثون عن المال ليس إلا ...

والله يريد من وراء ذلك أن يصل يوسف إلى مصر بير ليتحقق فيها مايليده له ...

- 4. -

وَ شُرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كَانُوا فِيهِ مِنُ الزَّاهِدِينَ .

« وشروه بثمن بخس » وباعوه بثمن حقير ...

لأنه لقيط ، لم يدفعو ا فيه شيئا ... ولأنه لا يملك ، إذ لو ملك استوفو ا ثمنه .

« دراهم معدودة »كناية عن القليل، لأن الكثير يوزن عندهم .

أى باعوه بثمن حقير ... دراهم قليلة ، معدودة ، لاتوزن ، محدودة ، عشرين درها من الفضة .

«وكانوا فيهمن الزاهدين» وكان الذين التقطوه، في يوسف من الزاهدين، من الراغبين

عنه ...

كانوا يودون التخلص منه بأى ثمن !!

## اشعاعات

قالواً : من الفوائد أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب . وأنه ينتظر للشدة .

وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يسكن في خاطره.

وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهو ّ نه .

وأن البشرى قد يعقبها الحزن ، والعزة قد يعقبها الذلة ، وبالعكس .

نم ماذا ؟

فيها أن يوسف كان صغيرا جدا وقتها إذ لوكان يدرك شيئا لأخبر أهل القافلة عن أهل .. وعن أهل .. وعن أهل ... وعن اخوته ... وعما فعل به ...

ويرجح أنه كان وقتئذ لا يجاوز ثلاث سنين على الأكثر ... لأن الطفل بعد هذه السن يستطيع إذا ضل عن أبويه أن يرشد عنهما ..

ويشير إلى ذلك قول الرجل وهو يصيح « يابشرى ...هذا غلام»...أى هذا صغير .

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَ أَيْهِ أَكْرِي مَثْرَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتْخَذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِلْهُوسُفَ فِي الْآرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن أَوْ يَلْمُ وَلَكُونَ أَكْرَ النَّاسِ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكُونَ أَكْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

« وقال الذي اشتراه من مصر » روى أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه مهم رئيس الشرطة عند ملك مصر ، أى وزير الداخلية ، فأقام في بيت سيده ، والعناية الربانية تحفه ، والنجاح يحوطه .

فكان يرى سيده أن كل ما يأتى به ينجحه الله تعالى على يده ، فنال حظوة لديه ، وأقامه قيِّماً على كل ما يملك ، وضاعف تعالى الخير فى زرعه وماله وثروته .

« لامرأته » لزوجته.

وكانا عاقرين ... لا يولد لهما ، ففرحا به فرحا شديدا ...

« أكرمي مثواه » اجعلي مقامه حسناً مرضيا .

و ( المثوى ) محل الثواء ، وهو الإِقامة .

أى : أكرميه على أبلغ وجه وأنمه .

« عسى أن ينفعنا » فإنى أشعر نحوه بحب شديد ، وأتوسم فيه خيراً كثيرا سوف بعو د علينا .

« أو نتخذه ولدا » أو نتبناه .. عوضاً عما عن فيه من العقم ، والحرمان من الغرية .. « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » كما جعلنا له مقاما كريما في منزل العزيز جعلنا له تصرفا بالأمر والهمي ، ومكانة رفيعة في أرض مصر ، ووجاهة في أهلها ، ومحبة في قلوبهم .

« ولنعلمه من تأويل الأحاديث » ليسكون عاقبة ذلك تعليمه ، تأويل الرؤيا التي ستقع من الملك ، وتفضى بيوسف إلى الرياسة العظمى .

« والله غالب على أمره » والله لا يُمنع عما يشاء ، ولا يُنازع فيها يريد .

أو: والله غالب على أمر يوسف، أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة ، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحيدة .

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لا يدركون أن الأمركله بيده تعالى ، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر .

أو : بجهاون لطائف صنعه ، وخفايا لطفه .

## اشعاعات

فيها أنوار ... وألطاف ... ورحات ... ونو اميس ...

فمن إشعاعاتها أن الذي اشتراه من مصر ... كان ذا سلطان ... وزيراً للداخلية ... بيده السلطة العليا في الأمن في البلاد .

ومثل ذلك الرجل ... يكون الذي في بيته ذا أمر ونهى كذلك ... تبعاً لسلطات سيده ..

وهذا تمهيد ... وتدريب ليوسف ... على مباشرة السلطات ومهام المناصب ... في المستقبل ...

وكان ذلك الرجل عقيما ... وكانت زوجته عاقرا ... فهناك استحالة أن يكون لهما ذرية ... ومثل هؤلاء يكون شوقهم إلى الطفل شديدا ...

وهذا هو ما حدث عندما شاهده العزيز لأول مرة .. فقد أحبه حبا شديداً ... وتعلق به قلبه .

ومن ذا الذى لا يحب طفلا.. على صورة يوسف.. فيه لألاء النبوة ظاهرا وباطنا ؟ فعوضه الله تعالى بحب أبيه ... حب العريز ... وهكذا ... قطعه من هناك ... ليصله هنا ... إنه هو البر الرحم !!

ثم ماذا ؟ ... ثم هذه ... امرأة العزيز ... ما إن رأته ... حتى جنت به حبا ... وشغفها حبا ..

. ومالها لا تحب طفلا لا يوجد على وجه الأرض مثل جماله ... ولاَ أرق من صفاته ؟ أحبته بغريزة الأمومة الحرومة من الطفولة إلى الأبد ...

وأحبته بغريزة الأنبى الني تدرك باللاشعور امتياز الذكر الذي أمامها حين نجتاحه بعينيها !!

وأحبته لمجرد أنه طفل رائع الحال حلو التقاطيع ... بارع القسات . . في نظراته قوة خارقة ... أعدها الله لتسود على أهل مصر جميعا ...

فرأت فيه الطفل الذي كانت تتمنى ال

وهَكذا ... عوضاً عن أمه التي فقد ... أبدله الله أما حنو نا ... وقلبا شفو قا ..

قطعه هناك ... ووصله هنا ... إنه هو الودود الرحيم !

نم ماذا ؟

ثم انظر إلى تعبير العزيز ﴿ أَكُرَمَى مثواهُ » ...

من الذي دفع العزيز أن يقول هذا السكلام ؟

إنه الله ... هو الذي حرك قلب العزيز نحو يوسف ... وجعله يحس أن هذا طفل غير الأطفال جميعا ... إنه شيء آخر ... شيء ممتاز ... يتمنى كل إنسان أن يكون له ولدا ...

ونفس الشعوركان عند امرأته ... تلقته بفرحة لا تعدلها فرحة ...

تماماً كما صنع الله تعالى بموسى ..

« وأ لقيت ُ عَلَيك تَحَبَةً منى » ... كما ألقى الله تعالى محبة على الطفل موسى .. جعلت امرأة فرعون تقول « ... تُورة عَين لى واك ، لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا ، أو نتَّخذَه ولداً ... »

ألتى الله تمالى محبة على يوسف ... فما رأته امرأة العزيز ... حتى وقع من قلمها موقعاً عظماً ...

أرأيت ؟ ... كما صنع بالطفل موسى ... صنع بالطفل يوسف !!

ناموس واحد ... يسرى في أنبياء الله تعالى !!!

لقد كان يوسف وقتها لم يبلغ الثالثة من عمره ...

وكان موسى وقتها رضيعا ... ولد اساعات قليلة ...

هذا يدفع إلى امرأة عاقر ... زوجة الملك ...

وهذا يدفع إلى امرأة عاقر ... زوجة العزبز ...

فهاذا تفسر ذلك ؟

إلا أن يكون الصانع واحدا ... له ناموس واحد ... لايتغير !!

وهكذا ... مكن الله ايوسف فى الأرض ... حين جمله ذا تأثير خارق على قلب وزير الداخلية ... وقلب زوجة وزير الداخلية ... ومتى هيمن يوسف على قلبيهما فقد هيمن على عقولهما .. ومتى هيمن على عقولهما فقد هيمن على ما تحت يد الوزير من سلطات !

تمكين باطن ... يؤدي إلى تمكين ظاهر ...

وكذلك مكنا ليوسف من قابيهما ... فمكنا له بذلك في الأرض !!

فانظر إلى عجائب صنعه تعالى !!

ثم ماذا ؟ ... أو ماعلاقة تعليمه تأويل الأحاديث ... بهذا الذي حدث ليوسف ؟

قد يبدو ألا علاقة ... ولكن هناك علاقة ... بعيدة ... عميقة ...

أن التمهيد ليوسف في قصر وزير الداخلية ... وإشرافه على شئون الوزير الخاصة ... يعطيه الفرصة ليتعرف على شخصيات مصر ... ليشتهر أمره بينهم ... ويزدادوا له حبا . . ويزدادوا له تعظما ...

وهذا سوف يكون له من الآثار البعيدة بعد ذلك ماله ...

حتى إذا رأى الملك رؤياه ... وحاروا فيها جميعاً ... وقع اختيارهم على يوسف ... ذلك المشهور ينهم جميعاً ... ليؤول للملك رؤياه ...

فيزداد شهرة على شهرة ... تدفع الملك أن يختاره أيكون رئيساً للوزراء !!

ثم ماذا ؟

أُم ذلك الناموس الرهيب ... «والله غالب على أمره » ... والله غالب أمر م ... نافذ

حَمْهُ ... إرادته هي الغلابة الغالبة ... دأمًا ... وأبدا ... لا يكون إلا مايريد ...

هذا هو الحق ... « ولكن أكثر الناس لا يعلمون > ... وهذا هو المؤسف من الأسر !!

يتوهم الناس أن لهم شأنا ... ولا شأن لهم في الحقيقة ...

أو أن لهم إزادة فعالة ... لا يمنعها شيء ...

والحقيقة العميقة جدا جدا جدا ...

أن الناس لهم إرادة ... منحهم الله إرادة حرة ... يفعلون ما يشاءون ...

ولكن إرادة الله هي النالبة ... على تلك الإرادات جميعاً ...

إذا شاءت سمحت لها أن تمضى ... وإذا شاءت لم تسمح ...

د وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ...

ولعل هذا هو سر قوله « والله غالب على أمره » ...

لم يقل « والله نافذ أمره » و إنما « غالب » ... إشارة إلى أن هناك شيئا قد تُغلب

على أمره ...

هناك الناس جميعا ... لهم إرادات حرة ...

ولكنها إذا تسلطت عليها إرادة الله غُلبت هنا لك ... ونفذت فيها كما نشاء ...

وهذا الناموس ... يكشف الغطاء عن ذلك الأمر المشكل الذي حير كثيراً من

الناس ...

أنها نظرية السلطة العليا ... تبطل السلطة الدنيا ...

أنت أيها الإنسان لك إرادة ؟ ... نعم ... واكن هناك إرادة عظمى ... لها أن الغي إرادتك في أي وقت ...

منحك هو إرادة حرة ... والذي منح له أن يسلب في أي وقت مامنح ...

## - 77 -

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَا تَهِنَاهُ حُكَمًا وَعِلْمًا وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُخْسِنِينَ .

ولما بلغ أشده » ولما بلغ يوسف زمان اشتداد جسمه وقو ته .

ولما اكتملت رجو لته ، واكتمل عقله .

قالوا: العرب تقول: بلغ فلان أشده ، إذا انتهى منتهاه فى شبابه وقوته قبلأن يأخذ في النقصان .

« آتیناه حکما ∢ آتیناه من لدنا حکما بین الناس ... أعطیناه ریاسة وعلوا بالحق ... « وعلما » وعلما من لدنا ... آتیناه علما عظیما ... علوم النبوة ... وعلوم الملاث وسیاسة الشعوب ... وحسن تصریف مقدرات البلاد ...

وفى تنكير الحكم والعلم .. إشارة إلى عظمة ذلك الملك ، وعظمة ذلك العلم ... « وكذلك نجزى المحسنين » ومثل هذا الجزاء العظيم ... نكافىء دائما الذين أحسنو ا فى حياتهم الدنيا ... الذين اتجهوا الينا ... وأرادوا وجهنا ...

# اشعاعات

أَفَى تَلْكُ الَّايَةَ اشْعَاعَ ؟!

بل اشعاعات ... بل اشعاعات الأشعاعات!

تكادمن نورها ... تقول: دعوني!؟

فيها ناموس عظيم ... أوجبه الله تعالى على نفسه ... « وكذلك بجزى الحسنين »..

ناموس لايتبدل ... كل من أحسن في حياته ... كل من أحلص لله قلبه ... كان حمّا أن يؤتيه الله حكما وعلما من لدنه ...

ذلك أن القلب هو جهاز الاستقبال للاذاعات الالهية ... إن صح ذلك التعبير ... صفات الله تعالى ... فعالة دائما ... منطلقة في الوجود دائما ...

وقلوب الخلق هي الأجهزة التي أعدها الله تعالى لاستقبال آثار تلك الصفات ...

فن أحسن...فن أخلص قلبه لله...أي أدارقلبه لله... أي فتح قلبه لاستقبال الاذاعة

الالهية ... لاستقبال الارسال الالهي ...

التقط قلبه تلك الموجات الالهية المنتشرة في الكون كله !!

ماهذا ؟

هذًا اشعاع باهر ...

إن القلوب خلقها الله له ... له وحده ... أجهزة محصصة لاستقبال موجات رحماته التي يرسلها في ثنايا الكون كله ...

فتى خلصت له...وتخصصت له ... استقبلت فورا تلك الموجات... موجات الرحمة والعلم ...والرضى ... والأنس ... والخير ...

أى : آتيناه حكما وعلما ...

عِجَائِبُ والله عِجَائِبُ !!

كا تدير مفتاح التليفزيون على محطة ما ... فتسكون إذاعة تلك المحطة ...

كذلك هذه القلوب ... لها مفتاح ... هو الاحسان ... هو الاخلاص... هو التوجه المباشر إلى الله ... هو إرادة وجه الله ... هو أن لايكون فيها مكان الهيره سبحانه ...

ومنى أدرت ذلك المفتاح ...كانت الاذاعة على الفور...تدفقت الموجات الالهية إلى

قلبك تدفقا مباشرا ...

بل تلك الموجات أرقى وأرقى ... وأعلى وأعلى ... وله المثل الأعلى ...

وَرَاوَدَ نَهُ أَيْ هُو َ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَ ظُلَّفَتِ الْإَبْوَابَ وَ قَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .

« وزاودته » وطلبت منه أن يواقمها بشي أنواع المطالبة والمخادعة .

« التي هو في بيتها » المرأة التي يعيش يوسف في قصرها .

« عن نفسه » أى خادعته ، ولاطفته ، اتستميله إليها ... وتدفعه إلى ما تريد منه أن يفعل .

« وغلقت الأبو اب » وأحكمت إغلاق الأبو اب . لتحقق بذلك خلوة تامة بيوسف .

« وقالت» وقالت ليوسف.

« هيت لك » تعال ...

« قال » قال يوسف .

« معاذ الله » أعود بالله معاداً مما تدعيني إليه ، إنه زنى وخيانة فيما أوتمنت عليه ،
 وضراً لمن توقع النفع ، وإساءة إلى من أحسن إلى !!

« إنه ربي » إنه الله ربي ...

«أحسن مثواى» أحسن مقامى ، وأكرمنى غاية الإكرام ... فكيف أقابلق إحسانه إلى ، بالإساءة ، والمعصية ؟

أو: إن الشأن الخطير هذا ، وهو ربى ، أى سيدى العزيز ، أحسن مثواى ، أى تمهدى ، حيث أمرك بإكرامى ، فكيف يمكن أن أسىء إليه بالخيانة فى حرمه ؟ وفيه ارشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه .

« إنه لا يفلح الظالمون » المراد بالظالمين كل من ظلم ، كائنا من كان فيدخل فى ذلك المجازون للاحسان بالإساءة والعصاة لأمر الله تعالى ، والزناة لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزنى بأهله.

# اشعاعات

قالوا: فيها ثمرات ...

أن الواجب عند الدعاء إلى المصية الاستعادة بالله من ذلك ، ليعصمه منها ، ويدخل فيها دعاء الشيطان ، ودعاء شياطين الإنس ، ودعاء هوى النفس .

أن السيد والمالك يسمى (رَ بَّا).

وأقول ... فيها اشعاعات كبرى ...

أن نشأة يوسف في قصرها ... من صغره حتى بلغ أشده ... أي من دون الثالثة ...

حتى صار شابا قويا ... تشتهيه كل انني ... جعلها تطاع على خفايا شخصيته الباهرة القاهرة

فشخصية يوسف كانت باهرة ... بما فيها من أنوار ساطعة ...

وقاهرة ... بما فيها من قوة أعدها الله لتحكم وتتحكم ...

فهو الجميل الأخاذ ... والقوى الجذاب ... وهذا آخرما تطمح إليه الأنمى ...

كا اطلعت منه على خفاياه ... فبهرها سناه ...

فبينا هو أحسن الناس صورة ... إذا هو أحسمهم خلقا ...

وبينما ظاهره أنه مملوك ... إذا هو ملك يملك ولا مملك ...

هاهي في جمالها ... وزينتها ... وسلطانها عليه ...

ترتب ترتيبا ... وتخلى القصر عمن فيه .٠٠

وتغلق أبواب القصر ، وأبواب جناحها ، وأبواب حجرة نومها ...

أعدت الجو ... جو المتعة ... والاستمتاع ...

وهاهى تتثبي ... وتراوده بشي طرق المراودة ...

وتشتسلم له بشتى وسائل الاستسلام ...

وتغريه بكل امكانيات الإغراء عندها ...

عطور ... زهور ... اخراج ... خلوة ...

كل شيء يدعو إلى الاستجابة ...

وهو يأبى .. ويأبى .. حتى تضطر المرأة أن تصارحه برغبتها فيه علانية بعد أن فشلت

وسائل التلميح والإغراء فقالت له : هيت لك ...

أى تعال .. تعال ياحبيبي ..

تعال يامحبوبي .. إنى قد جننت بك حبا ..

فاذا كان ؟

ما إن وصلت إلى هذا الحد من الاصرار على تنفيذ رغبتها حتى نادى يوسف ربه :

معاذ الله .. أعوذبك ياالله ، أن تعصمي من تلك الفحشاء ..

ثم صاح :کلا..انه ربی .

لن أعصيه من أجلك .. إنه أحسن مثواى ..إنه أكرمني فكيف أقابل اكرامه بالإساءة

ثم أعلن يوسف ناموسا خالدا من نواميس الله ... إنه لا يفلح الظالمون .. لا يفلح

من ظلم .. أبدا ... لأن الظلم ظلمات ..

ماهذا ؟ .لقد افتتنت المرأة بجال يوسف ، فأرادته لنفسها ، وراودته عن نفسه ...

وهنا تلالاً معدن يوسف فأبى ... ثم أبى ...

لقد كانت ترى في يوسف مجرد رجل ككل الرجال ..

تراه رجلا قويا جميلا .. يحقق رغبتها الجنسية على أكمل وجه ..

تراه مجرد مملوك لها . . لها أن تأمره فيطبع . . لها أن تستمتع به كيف شاءت متى شاءت . .

ولا تتصور أنه سوف يعصى لَمَا أمرا !!

وجاءته بكل فتنتها .. فجاءها بكل استناعه .

وجاءته بكل ظلماتها ، فصدها بكل أنواره ..

لقد رأت المرأة من يوسف ظاهره ... رأت منه رجلا حسن الصورة قوى البدن ...

فيه جاذبية تجذب النساء إليه جذبا ..

وغاب عنها حقيقة أنواره .. فلم تر ما أودع الله فيه من أسراره !

وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِمَا لَوْلاً أَنْ رَّأَى ثُرْهَانَ رَبِّهَ كَذَلِكَ إِنْصُرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ.

« ولقد همت به » ولقد عزمت امرأة العزيز عزما جازما ، لا يلويها عنه صارف . عزمت على ضرورة مخالطته ، والظفر بما تريد منه ، بعد ما باشرت مباديها من المراودة ، وتغليق الأبواب ، ودعوته إلى الاسراع إليها بقولها ( هَيْتَ لَكَ ) مما اضطره إلى الهرب إلى الباب .

والهم يكون بمعنى القصد والإرادة .

ويكون فوق الأرادة ودون العزم ، إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والازماع عليه . وبالعزم : القصد إلى امضائه . فهو أول العزيمة .

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لأمتى عما حدّثت به أنفسها ، مالم تتكلم به ، أو تعمل به .

« وهم بها» معنى الهم هنا هو خطور الشيء بالبال، أوميل الطبع، كالصائم فىالصيف يرى الماء البارد، فتحمله نفسه على الميل إليه، وطلب شربه، ولكن يمنعه دينه عنه. فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة، ورؤية البرهان جواذب الحكة.

وهذا لا يدل على حصول الذنب ، بل كلا كانت هذه الحال أشد ، كانت القوة على لوازم العبودية أكمل .

وقالوا: إن همه هنا بمعنى ميله إيها، بمقتضى الطبيعة البشرية، وشهوة الشباب، ميلا جبليا لا يكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا احتياريا.

« لولا أن رأى برهان ربه » لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاكما همت به ، لتوفر الدواعي.

ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ماصرف عنه السوء والفحشاء ,

لولا أن رأى برهان ربه : أى حجته الهاهرة ، الدالة على كال قبح الزنى، وسوء سبيله والمراد برؤيته لها كال ايقانه بها ، ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان الدير ، على ما هو عليه فى حد ذاته أقبح ما يكون ، وأوجب ما يجب أن يحذر منه ، ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم افلاح من يرتكبه .

أى : لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزبى لجرى على موجب ميله الغريزى، ولسكن حيث كان مشاهدا له من قبل ، استمر على ماهو عليه من قضية البرهان .

وهذا بيان أن امتناعه — عليه السلام – لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة ، بل لحض العفة والنزاهة ، مع وفور الدواعى الداخلية ، وترتيب المقدمات الخارجية ، الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية .

«كذلك لنصرف عنه السوء » لندفع عنه المنكر والفحور والمكروه .

﴿ والفحشاء ﴾ ولندفع عنه الفحشاء ، وهي ما تناهي قبحه ... لندفع عنه الزني .

« إنه » إن يوسف

« من عبادنا المخلصين » من عبادنا الذين أخلصناهم لطاعتنا ، وعصمناهم ، لنخصصهم نفسنا .

وقرىء : الحخاِصين

بمنى الذين أخلصوا دينهم لله

## اشعاعات

ماذا في هذه ؟ ...

فيها أجمل أزمة نفسية يمكن أن يتعرض لها إنسان ...

وأشق امتحان ... يَمكن أن يجوزه بشر ...

وفيها شهادة أيوسف . وأنه أعرض عن شيء . . ليس من المستطاع الاعراض عنه . .

والمنظر في الجملة ... هو هذا ... امرأة على الغاية من الجمال والدلال والشباب ... في خلوة تامة ... وأبو اب مغلقة ... في جو يشجع كله على الجريمة ...

أقبلت إليه شبه عارية ... تدعوه إلى نفسها ... بكل ما يمكن لأنبى أن تستميل به

الذكر ...

وشاب على الغاية من الجال ... وعلى الغاية من القوة ...

تفرض عليه المرأة هذا الوضع فرضا ...

وتدعوه إلى نفسها بكل ما يثير الغريزة الجنسية في الذكر!

ماذا يحدث في هذا الموقف؟

الذي يحدث أن المرأة التي تريد ... وتمني نفسها بقضاء لحظات من اللذة والمتعة ...

تكون على الغاية من التفتح والرغبة والاشتهاء...

وأن الذكر الذي رأى أمامه فجأة امرأة عارية ... أو شبه عارية ... تعرض نفسها عليه ... تتحرك فيه الغريزة ... وتحدثه نفسه بجالها ، واشتهائها ...

شيء غريزي ... لايقاوم ...

فماذا حدث من يوسف ؟

يحركت فيه الغريزة ... وتحرك فيه العقل في وقت وأحد ...

هذه تشتهى ... وهذا يقيم له البرهان على أن هذا الذي تحدثه به نفسه، إما هو فعل قبيح، ومعصية تغضب الله تعالى ...

وانتصر العقل .. على الغريزة ..

وكان ذلك امتحاناً رهيباً ..

جازه يوسف .. ونجح فيه نجاحاً باهرا ..

هذه هي القصة التي أكثر الناس من أيّها بألسنتهم ... وذهبوا فيها المذاسب .. منظر عادي .. مألوف ..

إنه الصراع النفسي الذي يحدث في نفس كل إنسان عندما يتعرض للوقوع في مصية .

تجاذب طرفى الاستعلاء .. والنزول ..

تجاذب الفريزة مع العقل ..

وانتصر العقل .. وكان ذلك بتأييد من الله ليوسف .

لاذا ؟

لأنه مخلص لله .. اختاره الله لنفسه .

ولم تظفر المرأة من يوسف بشيء مما كانت تمني به نفسها !!!

- Yo -

وَاسْقَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَيْصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا لَا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِمْ.

« واستبقا الباب » ولقد همت به ، وأبي هو ، واستبقا الباب.

أى قصد كل سبق الآخر إلى الباب.

فيوسف ـ عليه السلام ـ ليخرج ، وهي لتمنعه من إلخروج .

والمراد بالباب هنا الباب الخارجي للقصر ، الذي منه المخلص والمهرب . .

لقد فر يوست مها .. وتوجه نحو باب القصر الخارجي .. ليهرب من تلك الفتنة التي أحيط بها ..

وانطلقت هي من ورائه .. وهيعلى ماهي عليه من إخراج وعرى .. تريد أن تمنعه.. وتجذبه إليها مرة أخرى !!

« وقدت قميصه من دبر > أي اجتذبته من خلفه فانقد ّ ، أي انشق قميصه .

« وألفيا سيدها لدى الباب » وصادفا روجها هناك قادما عند الباب .

« قالت» قالت امرأة العزيز .. حين ضبطها زوجها وهي على تلك الحال .

« ماجزاء من أراد بأهلك سوءًا » ما عقاب من أراد أن يزنى بزوجتك ؟

« إلا أن يرجن » إلا أن يلقى في السجن.

ر أو عذاب أليم » أو يعذب على ذلك أشد العذاب .

# اشماعات

انطلقت صاحبتنا وراء يوسف. تحاول أن تمنعه من الخروج .. وترغمه على الاستجابة لرغبتها الحارقة ..

وفجأة كان وزير الداخلية ... كان زوجها عائدا .. من الخارج ..

وفجأة .. كذلك .. تصرفت المرأة الذكية .. وحرجت من المأزف ..

فاتهمت يوسف بأنه كان بريد أن يغتصبها .. وأنها كانت تقاومه .. وهو يريد أن

رغمها !!!

ولم تقف عند ذلك .. بل حكمت هي في القضية ..

وحددت العقوبة .. إما السجن وإما التعذيب أشد العذاب !!

فماذا نأخذ من هذا ؟

نأخذ منه أن في هذه عدة أزمات متداخلة في بعضها البعض ..

أزمة للزوج .. حين يفاجأ بزوجته .. مع شاب .. وها في حالة مريبة .. وهو لا يدرى ما القصة ؟ ... وهو على ماهو عليه من المهابة والسلطة في منصبه ... فاذا بمنزله في مثل هذه الفوضي !!

ثم هذا الشاب ... يوسف ... الذي أكرمه ... ورباه ... ورعاه ... كيف سولت له نفسه أن يخونه هذه الخيانة ؟

أزمة عنيفة جداً ... وقع فيها الزوج فجأة !!

وأزمة ليوسف . . حين بجد نفسه فجأه أمام سيده ... الذي أحسن إليه ، ورباه ...

وأكرمه ... في مثل هذا الموقف ...

وماذا يكون إحساس يوسف، وهو يشعر بالآلام التي تجتاح الرجل ، وهو يفاجأ بتلك المفاجأة ؟

ثم كيف يبرىء نفسه ... وهي قد سارعت إلى الهامه .. والمرأة مصدقة دائما في تلك المواقب؟

وأزمة .. المرأة نفسها .. حين فوجئت بروجها .. يضبطها متلبسة .. كل الشواهد نشير إليها .. ولذلك سارعت إلى الهام يوسف .. قبل أن ينتشر الأمر !! وهكذا .. أزمات متداحلة .. تتلاحق سراعاً ..

فما كان من يوسن .. كذلك إلا أنه تصرف بسرعة .. ودفع عن نفسه تلك التهمة الشائنة .. فقال ..

## - 27 -

قَالَ هِي رَاوَدَ ثَنِي عَن أَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِمَا إِن كَانَ قَبِيصُهُ قُدًا مِن قَبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُو مِنَ الْـكَاذِبِينَ .

« قال » قال يوسف دفاءا عن نفسه ، ونفيا لتلك النهمة الشائنة عنها .

« هي » هي ولست أنا

راودتنی عن نفسی » حاولت معی شتی المحاولات لاغرائی علی ماترید.. فأبیت ..
 واعرضت .. وفررت منها فرارا .. فوثبت من خلفی .. تشدنی إلیها شدا ..

« وشهد شاهد »وشهد رجل هذا المشهد العجيب. وكان ذلك الرجل قادما مع زوجها

« من أهلها» من أسرتها .. وليس منأسرة زوجها .

« إن كان قيصه قد » إن كان قيصه تمزق.

« من قبل » من أمام .

« فصدقت » فصدقت زوجتك أيها العزيز .

« وهو من الكاذبين » لأن قدّ من أمام أمارة الدفع عن نفسها به ، أو تمثر ه في مقام قميصه بسبب إقباله عليها ، فقدّ لإسراءه خلفها .

وَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِن دُرُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو َ مِنَ الصَّادِقِينَ .

« وَإِن كَانَ قَيْصِهُ قَدْ مِنْ دَبِرِ » تَمْزَقَ مِنْ خَلْفَ .

د فكذبت » فكذبت امرأتك أيها العزيز .

« وهو من الصادقين » لأنه امارة ادباره عنها ، بسبب أنها تبعته ، واجتذبت ثو به

إليها فمزقته ..

- ٢٨ -وَلَمْا رَأْى تَقِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَانَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.

د فلما رأى » فلما رأى العزيز .

« قميصه » قميص يوسف.

« قد من دبر » شق من خلف .

« قال » قال العزيز.

« إنه من كيدكن » إن هذا الذي حدث من مكركن وحيلكن أيها النساء .

إن كيدكن عظيم » إن مكركن شديد .

وإنما استعظم كيدُهن لأنه ألطف وأعلق بالقلب ، وأشد تأثيرًا في النفس ، ولهن فيه دلال ورفق، وبذلك يغلبن الرجال .

يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ . « يوسف » ثم قال العزيز موجها الـكلام إلى يوسف: يايوسف. « أعرض عن هذا » أعرض عن هذا الأمر واكتمه، ولا تحدث به.

«واستغفري لذنبك» واعتذري إلى يوسف عن الاساءة إليه.

استغفری لذنبك الذى وقع منك من ارادة السوء بهذا الشاب، ثم قذفه بما هو برىء

« إلك كنت من الخاطئين » إنك كنت من القوم المتعمدين للذنب.

إلك كنت من المحترفين الاجرام ، الذين يرتبون للجريمة ، ويهيئون لها الأسباب ، ثم يرمون بها البرآء .

ية ل : خطىء إذا أذنب متعمدا ، وأخطأ إذا فعله من غير تعمد .

## اشعاعات

اختلفواً فى أسباب تهاون الدريزمع امرأته. إلى حدأنه اكتفى منها بالاعتذار إلى يوسف. فمن قائل : كان رجلا حليما !

ومن قائل : عذرها لأمها رأت مالا صبر لها عنه .

ومن قائل : إنه كان قليل الغيرة .

ومن قائل: هي لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام .

ومن قائل: [إنه مقتضى تربة مصر .

ومن قائل: إن لاختلاف أحوال العمران في الخصب والجدب ، وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتوابعهما ، أثرا في أخلاق البشر وأبدانهم .

وعندى أن العزيز كان رجلا ككل الرجال، ايس بقليل الغيرة، ولا بشديد البرودة .

وإيما هو يعلم تمام العلم أن يوسف ان يرتكب الفحشاء . . مهما كأنت المغريات . .

لأنه خالطه .. طيلة طغواته ... وصباه .. وشبابه .. فتأكد لديه أنه عفيف متعفف ، ذا

إرادة خارقة في السيطرة على نفسه ، وكبح جماحها .

وهذا هو أقوى الأدلة عندى ، في موقف الرجل.

أنه موقن أن يوسف لن يفعل سوءا بزوجته أبدا .

هذا من ناحية .. ومن ناحيةأخرى .. أن الرجل خاف الفضيحة والتشهير السياسى . فهو وزير للداخلية .. أى يشغل أكبر منصب سياسى بعد الملك.

وهو صاحب الساطات الواسعة ، فلو أن الأمر ذاع في مصر ... أن امرأة العزيز على على على على على على على علاقة بمملوكها .. لـكان ذلك ضربة قاضية لمستقبله السياسي في البلاد .

ولتلقفه خصومه السياسيون ، وشهروا به تشميرا . أ

ولذاك رأى الرجل الداهية ، أن يعالج الأمر علاجا عميقا .

فطلب من يوسف أن يعرض عن الموضوع .، ويعتبره منتهيا .. ويكتمه ولا يتحدث به إلى أحد .

وذلك بعد أن أعلن إليهما أن الفعل من ترتيب زوجته .. فبرأ بذلك يوسفواتهمها ثم طلب إليها أن تعتذر إلى يوسف لأمها ارتكبت جريمة كبرى .

وبذلك يفوت على خصومه السياسيين أن ينالوه من هذا الطريق فيقولوا: وزير الداحلية يكتشف فضيحة في قصره .. امرأة العزيز تراود فتاها .. المملوك الساحر على علاقة بسيدته .. زوجة وزير الداخلية تقع في غرام .. يوسف . فاتن النساء!!

إلى غير هذا من أراجيف التشهير السياسي الذي يكون في مثل هذه الحلات .

أضف إلى ذلك أن الرجل أذل امرأته بهذاً .

فهو قد سجل عليها الجريمة .. واحتفظ بهذا السلاح لديه . ايشهره في وجهها في أى وقت. هذا فضلا عن أن الرحل كان مترفا ... بورجو ازيا ، ابن قصور ، ولم يكن على دين يتبح لديه الفحشاء ... وإيما كان ابن ذوات ... قد ألف مثل هذه الألاعيب الغرامية في مجتمعه ... ولا يراها كبيرة .

ولذلك عالج الموضوع بما يتناسب مع تفكير هؤلاء الناس.

ولكن هل هذا كله قد أدى إلى كمان الفضيحة . . واسدال ستار النسيان على الموضوع؟ كلا . . فقد تسرب الخبر في العاصمة . . وأصبح حديث القصور . . و نساء القصور . . . ولذلك بقول . .

#### -- 4. --

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي المَدِينَةِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَقَاهَا عَن تَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا لِمَّنَا أَنْرَاهَا فِي ضَلَال مُهِين ِ

« وقال نسوة » وانتشر الخبر ... وشاع وذاع وقال نسوة من ربات القصور ...

« في المدينة » في العاصمة ... في مصر .

« امرأة العزيز » زوجة الأمير ... زوجة صاحب العزة والسلطة والسيادة ...

راود فتاها ◄ تطاب من مملوكها ٠٠٠ زمرض نفسها على مملوكها ٠٠٠ بكل مايتصور
 من أساليب العرض والاغراء ٠٠٠

« عن نفسه » تخادعه عن نفسه ... ليقع بها ، ويأتيها ... ومع هذا كله يتنزه عنها ، ورأىي !!!

« قد شغفها حبا » قد خرق حبه شغاف قلبها ، حتى وصل إلى الفؤاد . والشغاف حجاب القلب .

﴿ إِنَا لَهُ إِنَا لَهُ اللهِ أَنَّ عَلَيْهُ مِينَ ﴾ إِنَا لَهُ أَهَا فَى خَطَأَ عَنَ طَرِيقَ الرَّشَدُ والصواب. واقتحام الرؤية ، الاشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية وعلم ، مع التلويح إلى تنزههن عن مثل ذلك .

## اشعاعات

وانتشر الأمر... رغم محاولات العزيز ... وأصبحت القصة حديث العاصمة . . وموضع فكاهة النساء والبيو تات ...

زوجة الأمير ... زوجة وزير الداخلية تعرض نفسها على مملوكها ... والمملوك يأبى !! هذه امرأة مجنونة .. امرأة مستهترة .. امرأة فاجرة .. وهذا هو معنى: إنا لنراها فى ضلال مبين .. امرأة لم ترع حرمة قصرها .. وحرمة زوجها .. وحرمة أسرتها . . فيرد بعضهن : قد شغفهاحبا .. الحب .. الحب .. ماذا تصنع وقد جنت بحبه ؟! .

فالمفهوم من الفقرات الثلاث أن الموضوع أصبح حديث الصالونات والمجتمعات والقصور .. وغير القصور .

والآية تسجل بعضا من اتهامات الناس لها ، وأقاويلهم فيها ... فتسجل :

« امرأة العزيز تراود فناها عن نفسه » .

« قد شفقها حبا »

« إنا لنراها في ضلال مبين »

هذا جزء من كل .. وليس كل ماقيل وإيما هو أهم ما قيل . .

تسجله الآية .. لتشير بذلك إلى مدى انتشار الموضوع في العاصمة والبلاد المصرية ...

وإلى جوار ذلك.. تنتشر كذلك شهرة يوسف في البلاد .. بالأخلاق العليا في أعينهم.

وحين تقع الواقعة ... خاصة في المسائل الجنسية .. تكثر أقاويل الناس . ويطلقون السنتهم فيها اطلاقا ... خاصة إذا كانت الحادثة تتصل بكبار المسئولين في البلاد .

وتلك عادة الناس جميعاً .

والانسان أسرع مايكون إلى التصديق في الأمور الجنسية .

بكاد يصدق كل مايسمعه . . بل يضيف هو إليه من خياله مايشاء . . وهو ينقله إلى غيره . وهكذا .

ومعنى هذا أن الدولة كلها أصبحت تتحدث بالقصة .. وأن الموضوع أصبح حديث الطبقات جميعاً .. قَلَمُا سَمِعَتْ بِمَـكُرِ هِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعَنَّرَتْ لَهُنَّ مُتَّـكُمُّا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِرَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأْيَنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّمْنَ أَبْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَاهَذَا بَشَرًّا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كريمُ.

فلما سمعت بمكرهن > فلما وصل إلى سمع زوجة العزيز ، اغتيامهن وسوء أقوالهن .
 فلما صك سمعها .. وتناهى إليها ما يقال عنها .. خاصة من صديقاتها وعدواتها من نساء القصور .

أو ( المكر ) على حقيقته ، وكن قلن ذلك لنريهن يوسف ..

« أرسلت إليهن » أرسلت تدعوهن إلى الضيافة ، مكرا بهن ..

« وأعتدت » وأحضرت وهيأت .

« لهن » للنساء المدعوات في قصرها ...

متكنا » ما يتكنن عليه من الوسائد وغيرها ...

أى أعدت لهن مجلسا من تلك المجالس الناعمة التي تكون في القصور الكبرى .. خاصة قصور الأمراء والملوك ... أى فتحت لهن ... واستقبلتهن .. في صالونات قصرها ... في قاعة الاستقبال الكبرى في القصر .. حيث الأرائك الناعمة المريحة . . التي تسمح للجالس أن يتكىء كما شاء . . في راحة تامة .. وانسجام عظم . .

« وآتت كل واحدة منهن سكيناً » وبدأت الحفلة الكبرى . .

واستقبلت امرأة العزيز ضيفاتها في صالونها . .

ثم جاء موعد تقديم العشاء . . فانتقلن إلى بهو الطعام تنقدمهن صاحبة الدعوة ... وانتشرن حول الموائد الكثيرة المتشرة فى القصر . . وكان أمام كل مدعوة صحافها . . . وسكينها . . وملِعقتها . . وشوكتها . . كا هو الشأن فى مثل هذه الحفلات . .

فليس معيى « وآتت كل واحدة منهن سكيناً » أن الأمر اقتصر على السكين .. كلا

وإنما المعنى . . أن هناك حفلة فى القصر وهناك أدوات المائدة أمام كل منهن . . ومن بينها سكين . . كما هى العادة . .

وبينها هن مشتغلات . . منهمكات في الطعام . . والصحكات . .

كانت المفاحأة . .

« وقالت اخرج عليهن » أمرت امرأة العزيز يوسف أن يخرج عليهن جميعاً . . وهن منهمكات في الطعام ..

وخرج يوسف . . ملكا غير متوج . . أو ملكا في صورة بشر . . الجال والجلال يتلألأ في وجهه . . صورة لم تشهد الأرض مثلها حسنا . .

وكانت مفاجأة لهن جميعاً . . .

« فلما رأيه » فلما فوجئن كلهن ، . فلما وقعت أعينهن على يوسف ..

« أكبر نه » أعظمنه ، وهبن حسنه الفائق .

وقع من أنفسهن موقع الاكبار والإجلال ، وبدا فى عيونهن وقلوبهن ، عظيما غاية العظمة ، جميلاغاية الجمال . .

« وقطعن أيديهن » وظلت أعيمهن معلقة به ، حتى نسين أنفسهن ، وقطعن أيديهن بالسكاكين ، أي جرحها . .

« وقلن حاش لله » وقلن جميعاً : حاشا لله . .

حذفت ألفه تخفيفا ..

أى تنزيها له سبحانه عن صفات النقس والعجز ، وتعجبا من قدرته على مثل ذلك الصنع البديع .

« ما هذا بشرا » لا يمكن أن يكون هذا بشر . .

وإنما نفين عنه البشرية المرابة جاله ، وأثبتن له الملكية ، على نهمج القصر ، بناء على ماركز في الطباع أن لا أحسن من الملك ، كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان . ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهما .

د إن هذا إلا ملك كريم » نحن نقطع أن هذا ليس ببشر وإنما هو ملك من ملائكة السهاء . . في صورة بشر . .

## اشعها عات

ماهذا ؟ حفلة ساهرة كبرى .. في قصر العزيز .. يدعى إليها نساء الطبقة الراقية جميعاً ويخرج عليهن بوسف .. فيكون الذهول .. وتأخذ المفاجأة عليهن جميعا عقولهن ويخرج عليهن بوسف .. وعن كل شيء حتى يقطعن أيديهن بالسكاكين التي يحتززن بها الطعام !!! .

ثم يشهدن جميعا: سبحان الله !

كيف خلق الله مثل هذا الجمال ؟ .

مستحيل أن يكون هذا بشر !..

إنه ملك كريم في صورة انسان ..

ارتفاع .. شهرة .. مجد .. عظمة .. قل ماشئت .

فان الله أراد أن يرفع يوسف .. ويمكن له في الأرض .. وهذا شيء بما يتفضل به تعالى عليه .

نساء العظاء جميعا . . يشهدن له تلك الشهادة . . فحاذا بقي بعد هذا ؟!

كيف كان جمال يو ـ ف . . هذا الذي بهر النساء جميعا . ؟

وبهر أباه فكان لايصبر على فراقه ؟

كان شيئا لايعلمه إلا الله .. وحين يريد الله أن يبدع جمالا فهو الابداع .

ومهما اطلقنا لخيالنا في تصور جمال يوسف .. فسوف تأتى صورة خيالنا باهتة .. دون الحقيقة بكثير ...

فالأولى أن ندعالتحديد .. ونتصور أن يوسف عليه السلام كان فى أحسن صورة .. وإنما كان يزيده جمالا على جمال ...

لألاء النبوة .. واشعاعات أنوراها .. وهي تترقرق في ثنايا وجهه .. وهذا ماأنطق النسوة جميعا : ماهذا بشرا .. إن هذا إلاملك كريم !!

رأين في وجهه جال النبوة .. ونور السمو ...

فانطلقن يؤكدن أنه ليس ببشر .. وإنما هو ملك كريم !!!

-- 44 --

قَا لَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي المُنتَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَاوَ دَّاتُهُ عَنَ أَفْسِهِ فَاسْتَغْصَمَ وَ لَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَاءامُرُهُ لَيُسْجَنَّ وَ لَيَكُو أَا مِّنَ الصَّاغِرِينَ .

« قالت » امرأة العزيز .

« فذلكن الذي » فهذا هو الذي ،

« لمتنى فيه » في الافتتان به .

« ولقد راودته » ولقد أغريته بشتى طرق الاغراء ، وعرضت عليه نفسى بشتى طرق العرض.

د عن نفسه » وجعلت اغريه وأدعوه .

« فاستعصم » فامتنع ، طالبا للعصمة ، مستزيدا منها .

قالوا: الاستعصام بناء مبالغة ، يدل على الامتناع البليغ ، والتحفظ الشديد ، كأ نه في عصمة ، وهو بجتهد في الاستزادة منها .

« وأنَّن لم يفعل ما آمره » وأنَّن لم يأت ما أريد منه .

« ايسجنن » ليعاقبن بالسجن .

« وليكو نَا من الصاغرين» أي الاذلاء المهانين .. بعد أن كان في عزوسيادة ونعمة .

اشعاعات

في قولها : فذلكن الذي لمتنبي فيه ...

رقة نسائية مابعدها رقة ..كأنها تقول لهن : هذا هو الجال القاتل الساحر الفتاك الذي تتحدثن عنى بسببه .. وتلومونني من أجله ...

ثم زادته عظمة إلى عظمته أمامهن جميعاً فأعلنت في غير حياء ولاخجل كأنها طلبت إليه معروفاً: والله راودته عن نفسه فاستعصم !!! ولقد طلبت إليه فأبى ثم أبى ثم أبى ٠٠ وكنت كلا اقبلت عليه وتراميت على يديه ..كلا تباعد وتباعد عنى !!!

ثم هددته أمامهن كايهن .. التنظر ماذا يكون جوابه .. بعد أن طلبت إليه على الملاً .. « « ولئن لم يفعل ما آمره ايسجنن » .

لأصدرن أمرى بسجنه إلى الأبد .. وأى سجن ١٤ .. دوليكونا من الصاغرين» .. سجن الأشغال الشاقة المؤبدة . حيث الاذلال والمهانة والعذاب ... وهو الآن مخبر ... بين المتعة واللذة .. وبين المهانة والعذاب ...

وهذا يدل على مدى ماوصل إليه جال يوسف وانه جال لايقاوم .. جعل المرأة تعلن بلااستحياء أنه رجل لايمكن أن تقاومه امرأة فى الأرض . وانه ممايزيده اغراء المرأة أنه كما مُطلب ازداد امتناعا !!!

ثم كان آخر ماعندها أن أعلنت عقابه بالسجن إن لم يفعل !! فماذا كان من يوسف ؟!

### -- 44 --

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ۚ مِمَّا يَدْعُو نَنِي إِلنَهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَالَةُ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَذَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِّنَ الْجَاهِ لِمِينَ .

« قال» فما أن سمع يوسف تهديدها علاية بسجنه أمام النساء جميعا .. حتى قال... «رب» النجأ فورا إلى الله . وأسقط الأغيار اسقاطا تاما ..

لم يدخل في جدل معها . . لماذا . . وكيف ؟ كلا . . و إنما أنجه مباشرة اليه تعالى . . . وناداه : رب . . .

السجن أحب إلى » الاقامة فى السجن والاصابة بعذابه وآلامه أحب إلى نفسى .
 دمما يدعو ننى إليه » من تلك الفحشاء التى يدعو ننى إليها كلمن .

وهذا يشير إلى أنهن جميعا عرضن أنفسهن عليه بكل الطرق المكنة من الاغراء

وأنه وجدنفسه فجأة . محاطا بهن . هذه تداعبه . وهذه تضاحكه . وهذه تريد أن تقبله . . وهذه تدعوه إلى خاوة . . وهذه تريد منه ولوكلة .

وبعدهن جميعا . امرأة العزيز . . الموتورة . : الجريحة الكرامة : . المجنونة بحبه .. تنظر ماذا يفعل معهن .. وكيف يتصرف .. وترقب وتترقب .

شاب كله قوةوشباب ونضارة وجال .. وأجمل نساء مصر .. وأرقاهن .. وأحلاهن بترامين كلين عليه .

فيترك ذلك كله .: ويستصرخ ربه : رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ٠٠ « وإلا تصرف عني كيدهن » وإلا تدفع عني فتنتهن ، . وأساليبهن الجهنمية ٠٠ واغراءاتهن الفتاكة .. وإلا تصرف عني ما أردن مني .

« أصب إليهن » أمِل إليهن · الى إجابتهن بمقتضى البشرية .

« وأكن من الجاهلين » بسبب ارتكان ما يدعو نني إليه من القبيح .

قانوا: هذا فزع منه ، عليه السلام ، إلى ألطاف الله تعالى ، جريا على سنن الأنبياء ، والصالحين ، في قصر نيل الخيرات ، والنجاة عن الشرور ، على جناب الله عز وجل ، وسلب القوى والقدر عن أنفسهم ، ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لاطاقة له بالمدافعة ، كقول المستغيث : أدركني وإلا هلكت ، لا أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة ، وفي نفسه داعية إلى هو اهن .

وقالوا: وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا .

## اشعاءات

وهكذا وضع الله تعالى يوسف — عليه السلام \_ وجها لوجه أمام الفتنة الكبرى .. وأحاطه بها من كل جانب ..

ودفع به إليهن ... ودفعهن إليه ... لينظر ماذا يفعل ؟

جئنه من كل باب ... ففر من كل باب ..

وتذللن له بكل وسيلة .. فهرب بكل وسيلة ..

فلما أحس بالفتنة تريد أن تسعى إليه ... صاح به سبحانه ... صيحته الكبرى ... رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ..

ثم تلاً لا أكثر وأكثر فأعلن : وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن .. أنت وحدك الذي يستطيع انقاذي من تلك الموجات المغرقة .

ثم تلألأ وتلألأ . . فأعلن : وأكن من الجاهلين . . أنا بشر . . ضعيف . . يتضعضع سريعا أمام الفتنة ن فلا تتركني وحدى . . فأميل إليها بغريزتي . . وأتحول إلى مجرد إنسان تستعبده شهوته . . وهذا شر أنواع الجهل . .

إنه يوسف .. يبتلي فيما أوتى .. في الجمال الذي آتاه ..

هل يقول كما يقول كل الناس: استمتع بشبابك ... أم يكون له موقف آخر؟ وصب عليه البلاء صبا .. وساق اليه الفتن سوقا ..

فما كان منه — عليه السلام — إلا أن ارتفع فوق الأحداث ، وارتفع على نفسه .. وأسقط كل شيء .. أسقط نفسه .. وأسقط كل شيء حوله .. وأسقط ما حوله .. وطار إليه سبحانه .. وهو يصرخ : رب .. رب .. أنت .. أنت .. وحدك .. تنقذني ..

إنه يوسف ..

فهاذا كانِ من الله ؟

## - 48 -

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَأَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

« فاستجاب له ربه » أجاب له دعاءه .. على الفور ..

إنه دعاء مستغيث .. دعاء قلب فرمن كل شيء .، إلى ربه .. فكيف لايستجيب له؟

« فصرف عنه كيدهن » فأيده بالتأييد القدسيّ ، فصرفه إلى جناب القدس ، ودفع

عنه ، بذلك ، كيدهن .

فأمده الله تعالى فورا بامداد من عنده .. بطاقة فوق طاقته .. استطاع بها أن يدفع عن نفسه تلك الفتن جميعا ..

« إنه هو السميع » لدعاء المتضرعين إليه .

« العليم » محقيقة ما فى قاوبهم وهم يستصرخونه ويستغيثونه . . . فيعطيهم مايصلح حالهم . .

## اشعاعات

فيها لألاء .. وسناء ..

ماإن استفائه .. واستصرخه .. حتى قال له : لبيك يوسف لبيك !!!

فاستجاب له ؟! فورا .. كان معه ..

ومتى كان معه .. فلا شيء يريده يوسف بعد ذلك ..

فصرف عنه كيدهن ؟!

إنه لم يصرف عنه النساء .. وإنما صرف قلبه عن الصبابة بالنساء..

وهذا أعلى أنواع التأييد .. أن تـكون في الشيء .. واست فيه ..

أن تـكون في الدنيا .. ولست منها . .

أن تُسكون فيالغني · وُلست منه . .

أن تكون في الأسباب .. ولا تراها , ,

أن تسكون في الحياة .. ولست حيا إلا به تعالى ..

أن تكون في كل شيء .. ولست منه في شيء ..

ثم يتشعشع نورها .. ويتشعشع .. إنه .. هو . .

الله يتكلم عن نفسه .. ويؤكد .. ويؤكد .. أنه هو .. أنه وحده هو .. السميع .. المجيب لدعاء من أراده وحده بدعائه .. ولم يخلط شيئا آخر ..

يجيب دعاء من فر إليه. ولم يرسواه ، ولم يشرك بهأدنى شرك . .

وهاهنا . . كان فرار يوسف اليه عظيما . ، وارتفاعه اليه سريعا . . واستصراخه شديدا ..

فسارع تعالى اليه إنه هو العليم بيوسف .

هل هناك جمال بعد هذا الجال ؟

اللهم أكرمنا ولو شيئا يسيرا بما أكرمت هؤلاء!!

-- ۳۵ --

ثُمَّ بَدَالَهُم مِّن بَعْدِ مَارَاوُا الْآيَاتِ لَهَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينٍ.

د ثم بدا لهم » ثم كان من رأيهم .

ثم كان من رأى العزيز وزوجته

« من بعد مارأوا الآيات » من بعد ما تأكدوا من براءته ، ورأوا بأعينهم الشواهد، والبراهين المؤكدة لنزاهته .

من بعد مارأوا الآيات التي حققناها في يوسف. الدالة على أنه شيء آخر غير سلوكهم جميعا .

« ليسجننه حتى حين » ليلقو نه في السجن إلى مدة يرون رأيهم فيها .

# اشعاعات

أى آيات هذه التي رأوا من يوسف.

أو أي معجزات التي شاهدوا منه ؟ .

هل جاءهم يوسف بخارقة كما جاء الأنبياء من قبله ؟ .

هل أجرى الله على يديه معجزة من تلك المعجزات التي يؤيد بها انبياءه؟

كلا .. وإنماكان يوسف نفسه هو المعجزة !!

شخصية يوسف نفسها ١٠ انو اره الظاهرة .. والباطنة .. سلوكه .. استعصامه الدائم ..

علوه على الشهوات .. عزيمته على الرشد .. عدم خشيته من التهديد بالسجن ..

هذد هي المعجزة .. شخصية يوسف نفسها هي الآيات الكبري ..

وحين يكون الاعجاز في نفس الشخصية .. فذلك هو الاعجاز ..

إن ما كان من يوسف . . وانتصاره على جميع الفتن التي حوصر بها . . هو . . الآيات التي رأوا .

رأوا شيئا خارقا.

شابا تدعوه سيدته .. فيأبى .

ثم تدعوه مرات أخرى .. فيأبى .

ثم يهدد بالسجن ..فيزداد علوا .

ثم يهدد بالاذلال والتعذيب . . فيزداد فرارا إلى ربه .

وقبل هذا وذاك .. عنده من الجمال .. ما يقهر أى امرأة قهرا..ويأتى بها طوعا إليه ! شخصة خارقة .

ويزيدها عجباً .. أنه رغم ما هو عليه من جمال .. لا يرى شيئا من ذلك الجمال .. إلا أنه نعمة من نعم الله .. عليه أداء شكرها .. بصيانتها عن الانحراف . وكان كل ذلك سعبا في الشهار أمره بين الناس .. فتحدثت النسوة عن عجائبه .. وعن موقفه الخارق حين عرضن أنفسهن عليه .. فامتنع منهن جميعاً .. وجرح كبرياءهن جميعاً .

هذه هي الآيات . . هذه هي المعجزات التي رآها المصريون جميعا من يوسف . شخصية معجزة . . محيرة . `

فسكان قرارهم .. كان قرار وزير الداخلية .. وزوجه .. وجميع أهل السلطة أن .. يدخل يوسف السجن لماذا ! .. الأنه مجرم ؟ .

كلا .. لأنه أصبح فتنة للنساء جميعا .. وفتنة للرجال من بعدهن ...

فماذا يفعل رجل حين يسمع أن امرأته عرضت نفسها على يوسف؟

وكم كان عدد الرجال الذين أوذوا في أعراضهم وكرامتهم حين سمعوا أن زوجاتهم أو بناتهم أو اخواتهم قطعن أيديهن حين رأين يوسف ؟

أو ماذا يكون شعور هؤلاء الرجال وهم يشهدون نساءهم ولاحديث لهم إلا يوسف.. وجمال يوسف .. وسمو يوسف .. واستعصام يوسف ؟

لا بد إذا من استئصال تلك الفتنة من البلاد .

لابد من سجن يوسف .. إنه مرتسكب أكبر جريمة .. لماذا يكون أجمل الرجال؟! وهكذا .. ابتلي يوسف بالجمال .. وابتلي من حوله بجماله !

ودخل يوسف السجن .. لأنه أجمل الناس صورة .. وأجمل الناس أخلاقا !!!

وَدَخُلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَنَيَانِ قَالَ أَحَدُهُما إِنِّى أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِى أَرَانِي أَحِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِنَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . « ودخل معه السجن فتيان » روى أنهما غلامان كانا لفرءون مصر ، أحدها رئيس سقاته ، والآخر رئيس طعامه ، وغضب عليهما فحبسهما ، فكانا مع يوسف ، ثم رآها يوما وها مهمومان ، فسألهما عن شأنهما ، فذكرا له أنهما رأيا رؤيا غمتهما ، وليس لهما من يعبرها .

فقال لهما : أليس التأويل لله ؟ قصًّا على ً!

فذلك قوله تعالى ..

« قال أحدها » وهو صاحب شرابه .

« إنى أراني أعصر خمرا » أي عنبا ، تسمية للعنب بما يؤول إليه .

وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأنَّ بين يدى وءاء فيه ثلاثة قضبان عنب ، ثم نضحت عناقيدها وصارت عنباً ، وكانت كأس فرعون في يدى ، فأخذت العنب ، وعصرته في الكأس ، وناولها فرعون .

« وقال الآخر » وهو صاحب طمامه ..

« إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبراً تأكل الطير منه » .. وذلك أنه قال له : رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال حُو ارى ، والطير تأكل من السلة العليا فوق رأسى . « نبئنا بتأويله » أخبرنا بتفسير ما رأينا ، وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا .

« إنا نراك من الحسنين » الذين محسنون عبارة الرؤيا .

أو: من الحسنين إلى أهل السحن ، تداوى مريضهم ، وتعزى حزيمهم ، وتوسع على فقيرهم ، فأحسن إلينا بكشف غمتنا ، إن كنت قادرا على ذلك .

## اشعاعات

ودخل يوسف السجن ؟!

يوسف .. البرى م.. المتعفف .. الذي أبى الفحشاء في أى صورة من الصور .. الذي حفظ عرض العزيز .. ونفر نفورا شديدا أن يخونه فيما ائتمنه عليه !

يوسف .. الجميل الصورة .. الجميل الخُلق .. حتى شهدت له النسوة .. إن هذا إلا ملك كريم !

يوسفْ هذا .. يدخل السجن .. وكان من الأولى أن تدخله امرأة العزيز !! لماذا يختار الله تعالى لأنبيائه .. وأوليائه .. ذلك الاختيار ؟!

لماذا يسلط عليهم الجبابرة والطغاة .. ويمكن لهم منهم .. فيتهموهم بالباطل ويدخلوهم السجون بغير ذنب ؟!

لأنااسجون وحياة السجون .. عالم غير هذا العالم الذي يعيش فيه الناس .. لو اطلعو ا عليه لولوا منه فرارا ولملئوا منه رعبا !

عالم تمحى فيه كل المعانى الـكريمة .. وتبقى كل المعانى الأليمة .

وما ظنك محياة يلتى فيها السجين كأنه بهيم .. فى إذلال .. وتعذيب .. وتحقير .. وتسخير ..كيف تكون ؟

أو ما ظنك بحياة ليس فيها من معانى الحياة من شيء ؟

فلا طعام إلا كسيرات من خبر أسود .. أو قطرات من عسل أسود . . أو ذرات من جبن متعفن ؟!

أو ما ظنك بالمثات يكدسون متراصين ليلا ونهارا كما تتزاحم أعداد الأسماك في علب سردين ؟!

مهما وصفنا .. فالسجن أدهى وأمر!!

هذا هو السجن الذى دخله يوسف بغير ذنب.. إلا أنه أبى أن يأتى امرأة العزيز ... ويحقق مشتهاها !!

لماذا كل هذا .. وهل هذا هو النَّكريم لأنبياء الله ؟

أعم .. ثم نعم ..

لأن النفس طالما هي في مجبوحة من العيش .. مستحيل أن تدرك حقيقة الحياة وما

يجرى فيها .. أو تدرك نعمة الله عليها فيما تتقلب فيه من أنعام ... لأن إلف الشيء يفقده قيمته ..

فإذا نزع الله يوسف من حياة القصور .. والنعيم .. والترف .. والدلال .. والجال .. والمدال .. والجال ..

إذا نزعه من كل ذلك فجأة .. وألقاه إلى السجن ..

وجد يوسف نفسه في مكان مظلم .. ضيق .. ليس فيه من لوازم الحياة إلا أحقرها.. وأقلها .. بما تعافه الكلاب ..

حدث انقلاب هائل في أحاسيسه كلها .. كانت صدمة شديدة جداً .. تقهره على أن يدرك ما لم يك يستطيع أن يدرك من قبل .

يدرك أن هذه الشمس الساطعة طول نهارها .. ولا يلتفت إليها الإنسان . ولا يعتبرها نعمة تذكر .. يدرك أنها نعمة عظمى .. حين يلقى إلى زنزانة مظلمة فى السجن لا يرى الضوء فيها إلا من خلال كوة حقيرة !!

ويدرك أن الهواء الحر .. الذي كان ينعم به ولا يحس له قيمة .. هو من أجل النعم التي آتاه الله .. حين يجد نفسه يكاد يختنق .. من ذلك الهواء الحبيس في ظلمات الزنازين في حياة السجون.

ويدرك أن أحقر مستوى من المعيشة فى الحياة العادية .. هو أرق من أى مستوى فى حياة السجون ..

ويدرك أن الحرية هي أغلى شيء .. وأ كبر نعمة تنعم على الإنسان . •

ويدرك أن فى الحياة آلاما وأهو الا .. ما كان ليدركها لولا أن رأى حياة السجون وعاشها وعاناها ...

وأن هؤلاء الألوف معه في السجن . . هؤلاء الأخلاط من المجرمين العتاة . . إلى الأبرياء المظلومين . . يرغمون إرغاما أن يتخاطوا . . ويتزاحوا . . ويتزاحوا . . ليلا ونهارا . . حتى يود أحدهم لو يزحزح عن صاحبه ولو إلى النار !!

من طول ما سئم رؤيته .. ومل صحبته •

وأن أضيق الضيق فى الصدور .. أن يرغم الإنسان على ما لا يحب .. أو يعاشر من لا يتفق معه فى الميول .

وبدرك .. ويدرك .. ويكشف له الغطاء عن الـكثير مماكان بجهل في هذه الحياة .. من أجل ذلك يُدخل الله يوسف السجن .. بغير ذنب . .

ليكشف له الغطاء .. ويرفع عن قلبه الحجاب ..

ليشعر يوسف بمرارة الاتهام بالباطل .. حتى إذا حكم تجنب أن يتهم أحدا بالباطل . وليشعر يوسف بآلام السجين ، حتى إذا حكم من بعد . . عمل على الغاء هذه السجون أورفع مستواها .. وتعديل لوائحها الجهنمية .

وليشعر أن أحقر نعمة يؤتاها . . ينبغى تعظيمها . . وتلقيها أحسن التلقى . . حتى إذا ماخرج من السجن استقبل الحياة استقبالا جديدا . . بنظرة جديدة . . كلها حب للحياة وواءب الحياة . .

وليشعر يوسفأن الحرية أغلى من كلشيء.. حتى إذا ماعادت إليه حريته .. عمل على احترام حقوق الغير .. واحترام حريته ..

وليشعر يوسف أن هؤلاء السجناء .. مساكين لايشعر بهم أحد فى الدنيا .. يعيشون نسيا منسيا .. حتى إذا خرج يوسف من السجن .. وتولى أمر البلاد .. عمل على العفو عنهم .. واعطائهم الفرصة للحياة الكريمة مرة أخرى ..

من أجل ذلك .. وماوراء ذلك .. أدخل الله يوسف السجن ..

ليصهره بآلام الحرمان . . والضيق . . والغربة . . والدل . . والسخرة . . فيخرج نقيا . . خالصا . .

وجمع الله على يوسف غربتين في هذا الأمر ...

فقد كان من قبل هذا غريبا .. لاأهل له في مصر .. وكان يجد في حياته في رعاية امرأة العزيز وصاحبها .. شيئا من العوض عن فقده لأهله جميعا ..

ثم هاهو الآن تجتمع عليه غربة جديدة .. فيدخل السجن .. ويعزل عن مجتمع الطبقة الراقية الذي كان يعزيه شيئا ما عن غربته ..

غربتان .. تجتمعان على يوسف ..

وتلك ضريبة النبوة .. وتجربتها .. يعانيها!!

وآية أخرى . .

أن يوسف دخل السجن وهو البرىء مع فتيين ..

اى مع مملوكين .. مثله فى المملوكية .. مستعبدين مثله . قد ذاقا آلام الاسترقاق .. وذل الاستعباد ..

ولمل هذا بما أوقع الصداقة بينهم .. وألف بين قلوبهم . .

كمان هذين الفتيين .. في نفس المستوى الوظيفي الذي كان فيه يوسف ..

فيوسف كان مديرا لقصر الأمير .. وزير الداخلية . .

وهذان .. أحدهما رئيس سقاة فرعون .. والثاني رئيس طعام فرعون ..

نفس المستوى تقريبا ..

ثم ماذا ؟ ثم كلة .. عن الرؤى والأحلام في حياة السجون ..

إمها شيء مهم جدا . . فالسجين رجل انقطعت كل أسباب حياته . . أو ألغيت حياته حين ألفيت حريته ، فهناك كبت شديد في باطنه . . يتحول إلى أحلام ورؤى في منامه . .

ولذلك تجد في حياة السجون سيال دائم لاينقطع من الرؤى والأحلام التي تـكون من السحناء ..

ويكونون أشوق مايكون إنسان إلى من يعبرها لهم . . ويدلهم على تأويلها . . لأنها هي الخيط الوحيدة عندهم !! لأنها هي الخيط الوحيد الباقي لهم في الحياة .. ووسيلة الإخبار الوحيدة عندهم !! ولا يعرف قيمة الحلم .. وتعبير الحلم .. فحياة السجون .. إلا من عاني تجربة السجن. ويفهم من ذلك أن يوسف اشتهرشهرة كبيرة فىالسجن .. بسبب امتيازه بعلمالتعبير. وأن المساجين كانوا يهرعون إليه .. ليعبر لهم رؤاهم ..

وأن سلوكه لراقى .. وأخلاق النبوة التي كان يتحلى بها فى السجن.. رفعت من مقامه فى أعينهم جميعا ..

فليس أوقع من الفعل الجميل فى ننس السجين . .

إنه يعيد إليه الثقة في الحياة .. ويرد اليه الأمل في الناس ..

فشهرة يوسف فيالسجن ..كانت لسببين ..

أخلاقه العالية جدا .. التي تعتبر شيئا نادرا وجوده في هذا الحجتمع المليء بالمذنبين .

وعلم الرؤيا التي آتاه الله تعالى .. وماله من أهمية عند المساجين ...

ثم دأبه على نشر الدعوة إلى الله بكل وسيلة فى تلك القلوب الميتة .. اليائسة .. التي يئست من الله .. ومن الناس ..

فكان دخوله السجن رحمة لمؤلاء جميعا .

ورحمة لنفسه .. أن انكشف لها مالم تكن تعلم من قبل ..

ورحمة مستقبلة لأهل مصر جميعا .. حين يحكمهم .. فيشعر بآلامهم .. وأحلامهم .. فيسوسهم سياسة الرحمة والشفقة .. والحرية .. والمساواة .. ويتقى فيهم أن يظلم منهم أحدا بعد أن ذاق مرارة الظلم .. واتهام الأبرياء ..

ثم ماذا .. ثم بين عليه السلام ، لهما بأن مارأياه سهل التاويل ، لوجود مثاله فى المنام وأن له علما فوقه ، وهو أنه يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلة ، وإن لم يكن هناك مقدمة المنام ، حتى إن الطعام الوظف الذي يأتيهما كل يوم ، يبينه لهما قبل إتيانه ، وأن ذلك ليس من باب الكهانة ، بل من الفضل الرباني لن يصطفيه بالنبوة ، وهذا معنى قوله تعالى :

قِالَ لَا يَأْ تِيكُما طَعَامْ تُرْزَ قَانِهِ إِلَّا نَبَّأْ تُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْ تِيكُما ذَلِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُ ونَ .

« قال » قال يوسف .

« لايأتيكما طمام ترزقانه » يُهوزع عايكما ، كتعبين يومى ، كما يوزع على المساجين .

« إلا نبأتكما » إلا أخبرتكما .

بتأويله » الاذكرته لكم قبل أن يحضر إليكم ، وعينته لكم قبل أن براه .

بأن يقول: يأتيكا طعام كيت وكيت ، فيجدانه كذلك.

ومراده - عليه السلام - بذلك: بيان كل مايهمهما من الأمور المرتقبة قبل وقوعها .

وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقاً في ذلك ، بحسب الحال ، مع مافيه من مراعاة حسن التخاص إليه بما استعبراه من الرؤكيين المتعلقتين بألشراب والطعام .

« ذلكما » ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات .

« مماعلمني ربي » شيء مما تفضل به على ّ ربي ، فعلمنيه من لدنه ، بالوحي ، والإلهام ،

لامن التكهن والتنجيم .

وفيه إشعار بأن له علوماً جمة ماسمعاه شذرة من جو اهرها .

و إنما يكشف لهم من علومه الجليلة ، ما يتناسب مع استعدادهم ليس إلا ..

« إنى تركت ملة قوم» المراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا ..

إنى نبذت أسلوب قوم . . طريقة قوم .

« لا يؤمنون بالله » لا يصدقون بالله ، ولا بذاته ، ولا بصفاته ، ولا يوحدونه التوحيد

الحقيقي . الخالص .

« وهم بالآخرة هم كافرون » منكرون لليوم الآخر .. أشد الانكار ..

# اشعاءات

غاب عن الكثيرين أهمية الاخبار بالطعام قبل توزيعه فى حياة المساجين .. ونقول هنا .. أن أهم شيء عند المساجين أن تبشرهم ماذا سوف يأكلون ؟

ذلك أنهم مساكين . . لايجدون شيئا يؤكل إلا مايوزع عليهم من طعام محدد . . معلوم ..

وأنه محرم عليهم أن يأكلوا .. أوبجدوا ما يأكلون .. غير المفروض عليهم يوميا ٠٠ فاذا وجد الشخص الذى يبشرهم بماسوف يأكلون اليوم.. أوالوجبة القادمة .. فانهم يفرحون لذلك أشد الفرح .. خاصة إذا بشرهم بوجبة فيها شيء مما يشتهون .

وتراهم جميعا إليه يتطلعون .. في لهفة وترقب !!

ثم ماذا .. ثم فی قول پوسف « ذلکما مما علمنی ربی » اشعاع جمیل ..

أن يوسف ذوعلوم .. واسعة .. علمه الله إياها .

وأن لكل نبي عند ربه فضلا عظيما . . يختصه به دون غيره . .

وأن يوسف كان ذا إحساس عظيم بفضل الله عليه .

وأن المأساة . . مأساة السجن . . لم تؤثر فى روحه المعنوية . . بل كان له من علمه بالله . . ومما علمه ربه . . عالمه الباطن الذى يسعد فيه . . ويرقى إليه . . فلا يشعر بشىء من آلام الظاهر التى فى السجون .

. وأن يوسف شيء عظيم جداً جداً . . يتشعشع ذلك من قوله « مما علمني ربي » فهناك في قلبه علوم عظيمة مكنو نة . .

وأن حلوله – عليه السلام – فى السجن كان رحمة لهم جميماً . .

أشاع فى جعيم السجن تياراً من الرحمة عظيما . .

فتحول السجن إلى دعوة ربانية . . يقوم بالدعاية إليها نبى كريم . . وشخصية عظيمة . . هي شخصية پوسف ذات المهابة . . والقوة . .

### - TA -

وَ اَ نَبَعْتُ مِلَّهَ آبَاءِى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ أَشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن نَصْل اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ .

« واتبعت ملة » واتبعت طريقة . . وأسلوب . .

« آمانی ، أجدادي

« إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا . . جدى لأبي . .

« وإسحاق » جدى . .

« ويعقوب، أبي ...

« ما كان لنا أن نشرك بالله » ما صح ولا استقام ذلك لنا ، فضلا عن الوقوع . .

وإنما عبر عنه بذلك ، لكونه أدخل محساب الظاهر في اقتدائمهما به عليه السلام ..

والتخصيص بهم ، مع أن الشرك لا يصح من غيرهم أيضاً ، لأنه يثبت بالطريق الأولى.

أو: المراد نفي الوقوع منهم لعصمتهم .

« من شيء » أي لا نشرك به شيئًا من الأشياء ، قليلا أو حةيرًا ، صنما أو ملكا أو جنيًا أو غير ذلك .

« ذلك من فصل الله علينا وعلى الناس » يعنى عدم الإشراك بالله ، وهو التوحيد ، من نعم الله العامة ، التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر السليمة ، ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية .

« ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ولكن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعد ماحق عليهم شكرها .

## اشعاعات

من أين ليوسف أن يعرف أن آباءه كانوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنهم كانوا على ملة التوحيد، وقد بيع صغيرا لا يدرك من أبوه ولا من جده ؟!

الجواب .. « ذلك مماعلمني ربي . .

بالوحى .. إنها النبوة .. هي التي نتكلم الآن ..

كشف الله له الفطاء .. فعلمه بما كان .. وماسيكون ..

فهو – عليه السلام – يقرأ من الغيب باذن ربه ..

ولذلك يقول يوسف .. احساسا بتلك النعمة الجليلة .. نعمة النبوة .. د ذلك من فضل لله علينا . .

أرأيت ؟.. بوسف يعلو عنده الشعور بالنعة فيسجله تسجيلا جميلا ..

ومن أوفى بنعمة الله من الانبياء ؟!

ثُم ماذا ؟ ثم فيها نو اميس ..

النَّاموس الأُول .. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ..

هناك استحالة أن يشرك الأنبياء بالله أي شيء ...

المهم عباد لله وحده .. لايرون سواه .. ولايثبتون وجودا الآله .. فمستحيل أن يكون منهم اى شرك بالله .

وتلك قمة قمم التوحيد .. التي لا يرقى إليها الا إياهم ..

هم فى أعلى علمين من ادراك حقيقة النوحيد ..

انكشفت لهم الحقائق .. فادركوا من الحق مالم يدرك سواهم ..

وذلك اعلى انواع التفضل التي يمكن أن يتفضل الله بها على بشر .. • ذلك من فضل الله علينا » ..

الناموس الثاني .. . وعلى الناس» .. إن الناس جميعاً يدعوهم الله تعالى إلى ذلك .. لعرقواً في معاريحها قدر طاقتهم .. فيمسسهم فضله .. ويرتفع بهم إلى منتهاه .. الناموس الثالث .. • ولكن أكثر الناس لايشكرون ، ..أن اكثر الناس لايريدون هذا الفضل .. ولايرغبون فيه .. ولايحسون أنه نعمة . . ويعرضون عنه اعراضا كبيرا . لماذا ؟ .. لأمهم يكفرون بالموضوع من أساسه ..

يكفرون بفكرة التوحيد الخالصة .. ولايطيقو لها .. فكيف يشكرون شيئا لايحسون له بقيمة في أنفسهم ؟!

هناك استحالة ..

الناموس الرابع .. أن يوسف يرى أن اعظم الفضل ..أن يتفضل الله على عبد فيمرفه تلك العلوم العليا .. علوم العلم بالله .. وادراك حقيقة التوحيد الخالصة .

ومارآه يوسف . . هو مايراه الانبياء جميعا .

وهو الحق .. لأن الانسان كما ازداد علما بالله .. كانت فكرته عن الأمور أشمل وأكل ، وحكمه عليها ادق واحكم .

-- 49 --

يَاصَاحِبِي السِّجْنِ ءَأَرْ بَابٌ مُنَفِّرٌ أُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

« ياصاحبي السجن ، ياصاحبي في السجن .. ياصديقي ·

« أأرباب متفرقون خير » أأرباب شتى تستعبد الناس خيرَلُم ·

« أم الله الواحد القهار » أم أن يكون لهم رب واحد قهار لايفالب ؟

وفى قوله : ( أَأَرْ بَابُ مُتَـَمَّرُ قُونَ )إشارة إلى ماكان عليه أهل مصر المهده - عليه السلام - من عبادة أرباب شتى .

قالوا : كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة ، كذلك في عبادة الأصنام ، فإن أهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال ، فكانوا يسجدون الشمس والقمر والنحوم والأشخاص البشرية والحيوانات ، حتى الهوام وأدنى حشرات الأرض .

وقالوا: « دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد ، جاء هاديا لوجه الحسن فيه .

« وذلك أن هذه الآية تشير إشارة وانحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم .

« وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه .

وفى ذلك فساد نظامهم كما لايخنى .

« أما اعتقاد جميعهم بإله واحد ، فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد ، يخضع الجميع لحسكمه ، وفي ذلك نظام أخوتهم . وهي قاعدة سعادتهم .

«فالشرع جاء مبيناً للواقع فىأن معرفة الله بصفاته ، حسنة فى نفسها ، فهو ليس تُحُدّرتَ الحسن » .

# اشعاعات

فيها ناموس عظيم .

هو « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد ».

يؤكد هذا الناموس أن فكرة تعدد الآلهة فكرة باطلة .

وأن الله يتحتم أن يكون واحدا.

لماذا ؟ الجواب هو آخر كلة في الآية .. « القهار » .

لأن الله قهار .. يقهركل شيء . ويخضعه اسلطانه .. فهن الحتم التوجه إلى مصدر القوة والتسلط الحقيقي .. إلى الله .

فهما عبد الإنسان من شيء من دون الله .. فإن هذا الشيء مربوب لله . خاضع لسلطانه مقهور تحت جبروته .. فهو لا يملك لنفسه شيئا .. فهن العبث أن يعبد الإنسان شيئا هذا حاله من الضعف . .

وأن من الخير للإنسان أن يتجه إلى ذلك الإله الواحد .

وأنهم بذلك إنما يتجاوبون مع الناموس الطهيعي .. والفطرة التي فطرهم الله عليها . وأسمد ما يحكون الإنسان حين يتلاق سلوكه .. واتجاهه .. مع فطرته !!

-- { + -

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا اشْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنَّمُ وَ آبَاقُ كُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِنَّ الْخَنْكُمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِبَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبْحُ وَ لَكِنَّ أَخْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

« ما تمبدون من دونه » ما تمبدون من دون الله .. ما تمبدون متجاوزين عبادته تعالى

« إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم » يمنى أنكم سميتم ، مالا يستحق الإلهية آلهة ، ثم طفقتم تعبدونها ، فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لامسميات تحتما .

« ما أنزل الله بها من سلطان » من حجة تدل عل محمها .

« إن الحكم » في أمر العبادة والدين .

« إلا لله » لأنه ما لك ، وهو لم يحكم بعبادتها لأنه ..

« أمر ألا تعبدوا إلا إياه » لأن العبادة غاية التذلل، فلا يستحقها إلا من لهغاية العظمة

« ذلك » ذلك التوحيد الدال على كال عظمة الله ، بحيث لا يشاركه فيها غيره .

« الدين القبم » الدين الحق المستقيم ، الثابت .

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » أي لجهلهم ، ولذا كان أكثرهم مشركين .

قالوا: لا يخنى أن قوله تعالى: (قال لا يأتيكما طعام) إلى هنا ، مقدمة لجو اب سؤالها عن تعبير رؤياها ، مهد عليه السلام – بهاله ليدعوها إلى التوحيد ليزداذا علما بعظم شأنه، وثقة بأمره، توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتو حاه من هدايتهما ، لاسما وأن أحدهما ستعاجله منيته بالصلب ، فرحا أن يختم له بخير .

# اشعاعات

كل شيء يعبد من دون الله إنما هو وهم من الاوهام .. التي لا حقيقة لها .

لقوله «ماتعبدون من دونه إلاأسماء سميتموها». اوهاما اخترعتموها.. وتخيلتموها.. وتخيلتموها.. وتخيلتموها..

والإنسان عبد أو هامه دائماً .. يتوهم ما لا وجودله .. ثم ينتهى به الأمر إلى عبادة ذلك الوهم !!

فىقوله «إن الحكم إلا لله» .. فيها ناموس عَظيم .. إن الدين الحق،هو ماشرعه الله.. لا ما وضعه الناس .

لأن الله هو مالك هذا الملك .. والحسكم لايكون إلا لمن ملك .

فاذا شرع الله لعباده .. الذين يملكمهم ؟

« أمر ألّا تعبدوا إلا إياه » .. أمر ألا يعبد شيء سواه .

وهذا منطق طبيعي .. إله .. خلق خلقا .. فن حقه أن يأمرهم بما شاء منهم .

فكان أمره إليهم .. لاتعبدوا إلاأياي .

ومن عجائب توافق رسالات الرسل جميعا .

أن يوسف عليه السلام يقول « أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ..

ثم يأتى محمد صلى الله عليه وسلم فى آخر الزمان .. ويعلن نفس الناموس ..

· « إياك نعبد .. وإياك نستعين »!!

وهكذا .. تتحد رسالاتهم .. ولن تجدُّ لسنة الله تبديلا .

وفيها أن عبادة الله وحده .. هو الدين القيم .. المستقيم .

وأن أى أنجاه آخر غير هذا.. انحراف .. وضلال بعيد ..

وفيها أن الأغلبية العظمي من الناس لا تعلم هذه الحقيقة البسيطة ,, حقيقة التوحيد ,

وتنصرف عنها لجهلهم بها دائما ,,

وهذا واضح جدا .. لو ألقينا نظره شاملة على الكرة الأرضية الآن .. ثم تفكرناكم من سكانها يدين بعقيدة التوحيد الخالصة ؟

قليل .. قليل جدا!!

-- { } --

يَاصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كَمَّا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَا كُلُ الطَّيْرُ مِنرًا أَسِهِ تَضَى الْآمَرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.

د يا صاحبي السجن » يا صديقيٌّ في السجن .

« أما أحدكما فيسقى ربه خراً » أما أحدكما فيخرج من السجن ويعود إلى ماكان عليه من سقى سيده الخر .

« وأما الآخر فيصلب » فيحكم عليه بالإعدام ، ويقتل ، ويعلق على خشبة .

« فتأكل الطير من رأسه » فتأتى الطيور وتنقض على لحم رأسه وتأكل منه .

قضى الأمر الذى فيه إتستفتيان » قطع ، وتم ، ما تستفتيان فيه .

يمني مآله ، وهو نجاة أحدها ، وهلاك الآخر .

والتعبير عنه بـ ( الأمر ) وعن طلب تأويله بـ ( الاستفتاء ) تهويلا لأمره ، وتفخيا لشأنه ، إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم ، المبهمة الجواب .

وإيثار صيغة الاستقبال، مع سبق استفتائهما في ذلك ، لما الهما بصدده ، إلى أن يقضى

- عليه السلام – من الجواب وطره .

أو قضى الأمر الذي فيه تستفتيان . بمعنى : فرغ من أمركما . . عند أهل السلطة . . وصدر حكمهما بشأنكما . . أن يقتل أحدكما صلبا . . ويبرأ الآخر ويفرج عنه فورا . . أى : انتهى الأمر . . وصدر الحكم . . ولا رجعة فيه . . أحدكما سوف يقتل . . والآخر

سوف يفرج عنه فورًا ...

# اشعاعات

فسَّر يوسف \_ عليه السلام \_ لهما رؤياها .

فكان تفسيره بشرى بالإفراج عن أحدها .. وخروجه من السجن .. وعودته إلى عمله كماكان في القصر الملكي .. رئيسًا للسقاة ..

بينها كان تفسيره صاعقة انقضت على رأس الآخر .. قبل أن تنقض عليه الطيور تأكل من رأسه ..

ذلك أنه أخبره أنه سوف يقتل صلبًا .. وتعلق جثته .. وتنهشه الطيور الجارحة ! والآية تدل على أن يوسف كان يخاطب رجلا محكومًا عليه بالإعدام . .

أى رجلاً لا أمل له في شيء في الحياة .. وإنما ينتظر الموت .. في كل لحظة ..

ولعل هذا هو ما جعل يوسف يواجهه بالحقيقة .. لينقذه من ضلاله فى آخر لحظة من حياته .

فرجل كهذا .. أغلب الظن أنه ارتكب جريمة القتل العمد .. لذلك كانت عقو بته القتل صلبا ..

فهو رجل مجرم ... شديد الإجرام ..

يضاف إلى ذلك صدور الحكم عليه بالإعدام صلبا .. فهو رجل يائس من أىخير . يضاف إلى ذلك أنه رجل كافر .. لأنه لا يعرف الله .. وإنما يعبد أوهاما ..

اجتمعت عليه ظلمات ثلاث ... بعضها فوق بعض .

ظلمة الإجرام .. والإسراف في الإجرام .. وظلمة اليأس من الحياة .. وظلمة الـكفر بالله ... والانحراف عن طريقه ..

فثل ذلك الرجل لا بد لإيقاظه من قوارع تصك كيانه وتهزه هزاً عنيفاً ليستيقظ .. وهذا ما فعله يوسف ـ عليه السلام ـ قذفها في وجهه « وأما الآخر فيصلب » سوف تقتل أيها الرجل .. كلة رهيبة .. أن تقول لإنسان ينتظر مصيره الرهيب في السجن « سوف تقتل » ..

ولكن يوسف صكه بها ليوقظه .. ليخرجه من ظلماته ..

ثم زاده قرعا .. « فتأكل الطير من رأسه »!

يالها من قارعة .. يرعب لها الجرم رعبا شديدا ..

كل ذلك لتنهار معنويات الرجل، ويستسلم لأي يد تمتد لتنقذه بما هو فيه ..

وقد كان ... وامتدت يد يوسف \_ عليه السلام \_ لتخرجه من ظلمات الإجرام واليأس والكفر .. إلى نور الإيمان بالله .

ومثل هؤلاء .. الذين يكونون في انتظار تنفيذ حكم الاعدام فيهم .. هم أقرب الناس إلى الاستجابة للحق إذا دعوا إليه ..

تعتريهم حالة تصوف عالية جدا ..

لأنهم عاينوا الحقيقة .. وأصبحوا على حافة الآخرة !!

فى قوله « قضى الأمر » .. نبوءة ليوسف - عليه السلام -

أى أن الافراج عن الاول .. والحكم باعدام الآخر..

قد تقرر .. وصدرت أحكامه .. وهو في طريقه إلى التنفيذ ..

وذلك لا يكون علمه .. إلا بوحى يوحى ا

- 27 --

وَ قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ لَاجٍ مِنْهُما اذْكُرْ نِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ .

« وقال » وقال يوسف ..

« للذي ظن » للذي أيقن، وتأكد له ..

«أنه ناج منهما » للذي علم نجاته من الفتيين ..

أي خلوصه من السجن والقتل .. وبراءته منهما ، وهو الساقي ..

« اذكرنى عند ربك »اذكر حالى وصفتى ، وعلمى بالرؤيا ، وماجرى على ، عند الملك سيدك ، عسى يخلصني مما ظلمت منه .

اشرح قصتى ومظلمتي للملك .. فأنت تخلو به كثيرا ..

قل له هناك رجل اسمه يوسف ، مظاوم في السجن ..كان معي .

وليس له من جريمة إلا أنه أبى أن يأتى امرأة العزيز .. زوجة وزيرداخليتك .. فلفقوا له التهم ظلما .. وقذفوه إلى السجن ..

اكشف ياصاحبي للملك حقيقة أمرى .. لعله يخرجبي من سجبي ..

أنساه الشيطان ، فأنسى الشيطان . . يوسف . .

« ذکر ربه » ذکر ربه الذی خلقه ، وابتلاه بالسجن لحکمهٔ یریدها ..

« فلبث» **فمك**ث.

« في السجن بضع سنين» عدد سنين .. سبع سنين ..

زيادة تربية له .. لما كان منه ..

## اشع\_اعات

فى هذه الآية انوار تتعالى .. وتتماوج بعيدا ..

قال مرة « اذكرني عند ربك » ..

ومرة « فأنساه الشيطان ذكر ربه »

أما الرب فى الأولى .. فهو فرعون .. الذى يملك العقوعنه .. ويملك اخراجه من السجن..

وأما الرب في الثانية .. فهو الله .. الذي يملك فرعون ، وأسباب فرعون.

وكان درسا قاسيا .. أدب يوسف أحسن تأديب ورباه أعلى تربية .. شيء طبيعى جدا .. أن يقول المسجون لزميله في السجن .. الذي تقرر الافراج عنه .. وخروجه إلى الحياة .. خصوصا إذا كان هذا المفرج عنه ذا منصب رفيع . . مديرا للبروتوكول ..

أوصى يوسف صاحبه أن يذكر قصته عند الملك .. عسى أن يأمر الملك باخراجه من سحن .

شيء طبيعي هذا .. أن يسعى رجل مظاوم إلى رفع الظلم عن نفسه ٠٠

ولـكن هذا يكون مباحا .. بل مطلوبا .. بمن هم دون مقام يوسف..

أما يوسف .. فله مقام آخر عند الله ..

إنه من عبادنا المُخلَصين .. ومثل ﴿ وَلاء لا يرضى الله لهم إلا اسقاط الاسباب والتوجه المباشر إليه .. هنالك يتولاهم هو .. ويخرجهم من السجن هو ..

من أجل ذلك كان الرد عنيفا .. والمؤاخذة أشد ..

أوصى يوسف الرجل أن يذكره عند ربه ..

فاذا حدث ؟ .. خرج الرجل .. وأمهمك في مسئولياته .. ونسى أن يذكر قصة بوسف للملك ..

وكانت النتيجة أن قضي يوسف سبع سنين في السجن .. يصلي سميرها ..

إنه مقامهم ..

لايرضى منهم .. الامارضيه لابراهيم حين عرض له جبريل .. وهو يلقى فى النار ، فقال . ألك حاجة ياإبراهيم ؟ .. قال : أما إليك فلا !!!

- 24 -

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَى أَرَى سَبْعَ بَقْرَاتٍ سِمَانٍ يَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُمُهُلَاتٍ مُخضَر وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ يَاأَيُّهَا الْمَلَّا أَفْتُونِي فِي رُوْيَاى لِمِن كُمْمُ لِللَّهُ وَيَا تَفْهُرُونَ . لِللَّهُ وَيَا تَفْهُرُونَ .

قال الملك ، وقال فرعون ملك مصر .. لن حوله من الكبراء والمسئو لين .

• إنى أرى » في المنام .

«سبع بقرات سمان یأ کلهن سبع عجاف» کأن سبع بقرات سمان یا کلهن سبع بقرات عجاف ، أی ها لـکات من الهزال .

جمع عجفاء ، بمعنى المهزولة ، ضد السمينة .

« وسبع سنبلات خضر » ورأى رؤيا ثانية كأن سبع سنبلات ..

« وأخر يابسات » أى وسبعا أخر يابسات دقيقة ، أى نبتت وراءها ، فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة .

وإنما استغنى عن عددها وإعدامها للخضر ، للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها طهرتها ..

« ياأيها الملا أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون » ياأيها الأمراء والـكبراء أفتونى فى منامى إن كنتم الهنام تفسرون .

خطاب للأشراف من قومه ، وللعلماء من بملكته .

وكان دعا ، اثر استيقاظه ، سحرة مصر وحكماءها ، وعلماءها، وقص عليهم رؤياههذه..

- { { -

قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلًام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالِمِينَ .

د أضفاث أحلام » تخاليط أحلام .

جمع ضغث. وفي الأصل ماجمع من أحلاط النبات وحُزِمَ ، ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان ، وريها في المنام .

و ( الأحلام ) جمع ( حلم ) وهو مايراه النائم ، فهو مرادف للرؤيا ، إلا أنها غلبت فرويا الخير ، والشيء الحسن ، وغلب الحلم على خالافه . وفي الحديث : الرؤيا من الله ، والحلم من الشيطان .

والمراد بالجمع فى ( الأحلام ) مافوق الواحد ، لأنهما حلمان ، رأى كل واحد منهما اثر استيقاظه منه ، كما روى .

« ومانحن بتأويل الأحلام بعالمين » وما نحن بتفسير الأحلام الباطلة بعالمين .. وإنما التأويل للرؤيا الصادقة ..

أى : ولاتأويل للأحلام الباطلة ، فنكون به عالمين ..

وقول الملك لهم أولا: (إن كُنتُم لِلرَّوْيا تَعْبَرُونَ) دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها . لأنه أتى بكلمة الشك ، وجاء اعترافهم بالقصور مط بقا لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا .

- 60 -

وَقَالَ الَّذِي بَهَا مِنْهُمَ وَادًّكَّرَ بَوْنَ أُمَّةٍ أَنَا أَنَدِيثُكُم بِنَاْوِيلهِ فَأَرْسِلُونَ.

« وقال الذي تجا منهما » وقال الذي نجا من صاحبي السجن ، وهو مدير الشراب ٠٠ وهو الساق .

« وادكر بعد أمة » وتذكر بعد مدة وكان تذكره على ماروى بعد بضع سنين . « أناأ نبشكم بتأويله » أنا أخبركم بتفسيره ، بالتلقى عمن علمه ، لامن تلقاء نفسى -ولذلك لميقل : أناأفتيكم فيها .

فأرساون » فابعثونى إلى يوسف، وإنمالم يذكره، ثقة بما سبق من التذكر ...

- 57 --

رُرُسُفُ أَيهَا الصَّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سَمُهُلِلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّى أَدْ جَعُ إِلَى النَّاسِ عَجَافٌ وَسَبْعِ سُمُهُلَلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّى أَدْ جَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَمُونَ .

« يوسف » فذهب اليه فى السجن ، فقال : يا يوسف ! « أيها الصديق » يامن عوفنا صدقك فى كل أحوالك .. ودات الأيام على صدق ماأوّات لنا من أحلام رأيناها وقصصناها عليك . . يوسف . . أيها الصادق . . العظيم ا .

« أفتنا » أوَّل لنا تأويلا مريعا ..'

« فى بع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » .. لقد رأى الملك رؤيا عجيبة ... رأى كأن سبع بقرات سمان .. عظام الجثة .. يخرجن من النهر ... ثم جا. من بعدهن سبع بقرات مهز لات .. خرجن من النهر .. وابتلعنهن ابتلاعا ..

« وسع سنبلات - ضر وأخر يا بسات » كارأى الملك رؤيا ثانية .. كا أن سبع سنبلات خضر .. يأكن سبع سنبلات يا بسات ..

أفتنا أيها الصديق في هاتين الرؤيين ..

فإن الملك قد جمع عظاء دولته .. وسألهم تعبير مارأى .. فلم يستطيعوا له جوابا ..

« لعلى أرجع إلى الناس » وإنى لأرجو أن أعود إلى الملك والذين اجتمعوا من
حوله سيعا ..

« لعلمهم يعلمون » وإنى لأرجو أن أحبرهم بتفسيرك .. وأرجو أن يعلموا بسبب ذلك تفسير ما رأى الملك . . وبالتالى يعرفون فضلك وعلمك وبراءتك ونزاهتك . . فيعيدوا النظر فى حكمهم عليك بالسجن .. ويخرجوك منه اخراجاكريما . .

# اشعاعات

يوسف؟!

فيها أشارة لطيفة .. إلى ماكان من شوق ولهفة في ذلك اللقاء ..

وكم يكون رقيقًا .. ومؤثرًا .. لقاء الأحبة .. بعد غيبة طويلة ؟!

فَكُيف. وهذا الرجل الذي نجا . . إنما تو ثقت الصداقة بينه وبين يوسف وهما في السحن وتوطدت.

وها هو يعود إلىالسجن بغد سنين.. ليرى يوسف.. مازال في بلائه..

يمانى اذلال السجون وآلامها .. بينا هو فى عزة الحرية ولذائذها .

كان لقاء مؤثرا ..

وكان لهذا اللقاء رد فعلِّ عنيف في نفس الرجل . .

حين جيء بيوسف في اذلال السجين .. إليه . .

فما أن رآه .. حتى تلقاه في تأثر بالغ .. وهتف به: يوسف ؟!!

ثم ازداد تأثره ..، وانفجرت عيناه بالبكاء ،. لما يرى من اهانة يوسف .. وهو يعلم أنه خير الناس .. وأعلمهم .. وأخكمهم . . وأنزههم . .

فهتف به أيها الصديق .. أيها العظيم يوسف .. أيها الصادق فى كل شىء .. الما المبتلى من أجل صدقك .. ولو كنت من الكذابين المخادعين مادخلت السجن ولا ابتليت . .

فهاذا كان من العظيم ؟

- EV -

قَالَ تَرْرُعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتْمَ فَذَرُوهُ فِي شُمْيُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مُّمَّا تَأْ كُلُونَ .

« قال » قال يوسف لصاحبه .

« تررعون سبع سنين دأبا » دائبين مو اظبين كل عام منها . .

« فاحصدتم » فاحصدتم من الزرع . .

« فذروه في سنبله » فلا تدرسوه ، وإنما اتركوه في سنابله ، فانه أبتي له وأحفظ ...

« إلا قليلا مما تأكلون » ويستثني من ذلك قدر ماتستهاكمون سنو با .. قدر ما يأكل

البيمو , ,

# اشعاعات

ما هذا ؟ ..هذا يوسف .. عليه السلام .. يتلاً لأ .. وهذا ما آتاه ربه يتجلى .. وحين يأذن الله تعالى لفضله أن يظهر .. يكون منه العجب ..

إن يوسف يقرأ من صفحة الغيب .. يطلع فيها ويتلو .. كانما قد نشرت له السنون القادمات . ورأى جزئياتها ..

وتفصيلاتها .. فجعل يتحدث بتفصيل ما سيكون . .

تزرعون سبع سنين .. سيكون النيل فيها مرتفعا .. والخير عميا .. والمحاصيل عظيمة نامية .. سبع سنين متواليات .. تدأبون أيها المصريون فيها .. على الزراعة . . وتتوافر لكم فيها كيات هائلة من القمح والشعير وغيره من المحاصيل .

ثم ماذا ؟ . ثم يخطط يوسف لهم .. التخطيط الواجبأن يسيروا عليه في تلك السنين السمان..

فا حصدتم فذروه فى سنبله . . فما جمعتم من القمح والشعير . . والفول والذرة . . فذروه فى سنبله . . . فدعوه . . فى سنابله . . فى أغلافه . . كما هو . . فيما عدا ما يخصص للاستملاك السنوى للشعب . .

فما معنى هذا ؟

معناه أن علوم النبوة التي آتاها الله يوسف. واختصه بها. قد تفجرت . وجاء حينها . . معناه أن الله يسوق بدايات التمكين ليوسف في الأرض .

وأن الله .. وإن ألتي يوسف في السجن .. ولكنه تعالى يرعاه ..ويتولاه..و لاينساه!

- EA -

أَنُمُ ۚ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّ مَنَمُ لَهُنَ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مُمَّا يُخْصِنُونَ .

« ثم يأتى من بعد ذلك » ثم يأتى من بعد السنين السبع المذكورات ....

« سبع شداد » سبع سنين صماب على الناس ، لقوة القحط ...

ثم يستمر انخفاض الفيضان .. سبع سنين متتابعات .. حتى تكون شدة ..وتنخفض الساحات المزروعة .. لقلة المياه ... وتكون مجاعات ..

د بأكلن ما قدمتم » يستهلكن ما ادخرتم ..

يأكلن ما دفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سنابلها .

ولما عبر عن البقرات بالسنين ، نسب الأكل إلى السنين ، كما رأى فى الواقعة البقرات بأكلن حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرئى فى المنام ، والمعبر به ، وهو تأويله . « إلا قليلا بما تحصنون » بما تحرزون وتخبئون للزراعة .

### - 89 -

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ ونَ .

« ثم يأتى من بعد ذلك » ثم يأتى من بعد السنين السبع الشديدة ، التي استهلكت جميع ما ادخره الناس من حبوب ..

« عام » سنة مباركة ، كثيرة الخير ، غزيرة النعم .

« فيه يغاث الناس » فيه يمطرون من الغيث ... أى تسقط فيه أمطار غزيرة في منابع النيل ... فيأتى فيضان عال جدا ... يغمر الأراضى كلها ... وتزدهر البلاد بالخصب والحجاصيل الوافرة ...

أو تسقط أمطار غزيرة على البلاد المصرية نفسها .. تعوض الناس ماكان من انخفاض مياه النيل .

أو : يغاث الناس من القحط والحجاعات .

أو : يرفع عنهم مكروهه , من الغوث ..

دوفیه یمصرون » ما کانوا یمصرونه علی عادتهم ، من عنب ، وزیتون ونحوها . .
 وقیل : معنی ( یَمصرون ) یحلبون الضروع .

واللفظ بعموم معناه يشمله ، لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدر".

قالوا : تأول البقرات السمان ، والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب ، والعجاف ، واليابسات بسنين مجدبة ، ثم بشرهم أبعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن بجىء مباركا خصيبا ، كثير الخير ، غزير النعم ، وذلك جهة الوحى .

# اشعاعات

وهكذا .. انفجرت النبوة عيونا .. وانطلقت إشعاءاتها ذات اليمين وذات الشمال !! الرجل يستفتى يوسف – عليه السلام – في تعبير رؤيا الملك .. فيفسر له الرؤيا الأولى والثانية ..

ثم لا يقف عند هذا الحد .. بل ينبثهم عما سيكون بعد تلك السنين الأربعة عشر . . ستأتى السنة الخامسة عشر سنة رخاء وسخاء ..

أمطار غزيرة في ينابيع النيل .. تجرى منه فيضانات مرتفعة جدا في النيل ..

وأمطار غزيرة على سائر البلاد .. تخضر لما الأرض وتهتر ..

ويبلغ من ازدهار الزراعات والبساتين في البلاد ..

أن العنب يكثر جدا . . ويزيد عن استهلاك المصريين . . فلا يجدون أمامهم إلا أن يعصروه . . ويختزنوه ، وكذلك سائر المحاصيل . . من الفواكه . . كالبرتقال وازيتون . . تزيد عن استهلاك الشعب . . فيعصروها . . ويختزنوها . . نيراباً . . أوزيتا . . أو غير ذلك . . . من أفانين الاختزان . .

عام .. سوف يعوض الناس ما كان من قحط وشدة طيلة السنين السبع الشداد ..

فها معنی هذا ؟

إن الرحل لم بكن يطمع في أكثر من تفسير رؤيا الملك . .

فإذا بيوسف يفسر له الرؤيا ٠٠٠

بل يخطط للدولة كلما وهو في سجنه وبلائه .. ما ينبغي عليهم أن يفعلوه ليتقوا آثار

المجاعة المتدة سبع سنين شديدة . .

- 0 -

وَقَالَ الْمَلِكُ أَثْنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَالَّا الْمُلِكُ الْمُنْوَةِ اللَّانِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .

وذهب الساقى فرحا إلى الملك، وقص عليه، وعلى من حوله، بمن ينتظرون. تفسير يوسف للرؤيين . . ثم أثار دهشتهم جميعاً . . حين أخبرهم بنبوءته بما سيكون فى العام الحامس عشر . . من ارتفاع البلاء . . ونزول الأمطار . . وانتشار الرخاء . .

وأحس الذي رأى على الفور . . أحس الملك أن ذلك التعبير . . وذلك التنبؤ . . لا يمكن أن يكون إلا من رجل عظيم . . أو نبى كريم . . فأصدر أمراً ملكيا على الفور . .

« وقال الملك اثنوني به » أخرجوه من السجن فوراً ، وأحضروه إلى ٠٠٠ لتذهب قوة فوراً . . وتحضره عندي على الفور ٠٠٠

« فلما جاءه الرسول » فلما جاءه رسول الملك يستدعيه إلى الملك ..

« قال » قال يوسف له :

ارجع إلى ربك » ارجع إلى سيدك الملك

< فاسأله ما بال النسوة اللاني قطمن أيديهن » أي ما شأنهن وخبر هن ؟

أمره بأن يسأله ويستفهمه عن ذلك •

ولم يكشف له عن القصة ، ولا أوضحها له ، لأن السؤال مجملا ، مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام ، فتحصل البراءة .

و إنما كان السؤال الجمل يهيج الإنسان ويحركه للبحث عنه ، لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به .

ولو قال: سله أن يفتش عن ذلك ، لكان طلباً للفحص عنه ، وهو مما يتسامح ويتساهل به ، وفيه جرأة عليه ، فربما امتنع منه ، ولم يلتفت إليه .

قالوا: إما تأنى وتثبت فى إجابة الملك، وقدم سؤال النسوة ، لتظهر براءة ساحته عا قرف به وسحن فيه ، لئلا يتساق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ، وبجعلوه سلماً إلى حط منز لته لديه ، ولئلا يقولوا : ما خلد فى السجن إلا لأمر عظيم ، وجرم كبير ، حق به أن يسجن ويعذب ، ويستكف شره .

وفيه دليل على أن الاجتهاد في نني النهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقعها .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره، والله يغفر له، حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجونى . ولقد عجبت منه حين أناه الرسول فقال (ارجع إلى رَبُك )، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت، لأسرعت الإجابة، وبادرتهم الباب، ولما ابتغيت العذر، إن كان لحليماً ذا أناة ، [رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن عكرمة]

وقد روى فى المسند، والصحيحين مختصراً ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » .

قالوا : مدحه النبى صلى الله عليه وسلم على هذه الأناة ، وكان فى طى هذه المدحة مالأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته بما لعله يسبق الوهم أنه همّ بامرأة المزيرهما يؤاخذ به .

لأنه إذا صبر وتثبت فيما له أن لا يصبر فيه ، وهو الخروج من السجن ، مع أن

الدواعى متوفرة على الخروج منه ، فلأن يصبر فيا عليه أن يصبر فيه من الهم ، أولى وأجدر .

قالوا: وإبما لم يتعرض لامرأة العزيز، مع مالتي منها مالتي، من مقاساة الأحزان، معافظة على مواجب الحقوق، واحسرازاً عن مكرها، حيث اعتقدها مقيمة في عدوة العداوة. وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق، وشهادتهن بإقرارها بأنها راودته عن نفسه فاستعصم، ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدى، ولم يصرح بمراودتهن له، وقولهن (أطع مولاتك) واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله: « إن ربي بكيدهن عليم » يعنى ماكدنه به . وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى عظمه وأن كنه غير مأمول الوصول إليه، لكن ما لايدرك كله لايترك كله ، وفيه تشويق وبعث على معرفته، فهو تتميم لقوله (اسأله) الخ، ودلالة على أنه برىء بما قرف به ، اللاستشهاد بعلمه تعالى عليه ، وفيه الوعيد لهن على كيدهن ، وأنه تعالى مجاز عليه .

#### -- 01 --

قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَ دَنَنَّ رُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ثُوْنَ حَاشَ لِلّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءِ قَالَتِ الْمُرَاَّتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الحُقُّ أَنَا رَاوَدُ لَهُ عَن عَلَيْهِ مِن سُوءِ قَالَتِ الْمُرَاَّتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الحُقُّ أَنَا رَاوَدُ لَهُ عَن عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ الْمُرَاتِينَ .

« قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » استثناف مبى على السؤال ، كأنه قيل : فهاذا كان بعد ذلك ؟ فقيل : قال الملك : ما خطبكن ـ أى شأنكن ـ إذ راودتن يوسف يوم الضيافة ؟ يعنى : هل وجدتن منه ميلا إليكن ؟

« قلن حاش لله » تمزيه لله تعالى .. سبحان الله ...

« ما علمنا عليه من سوء » من قبيح .

ما صدر عنه ولو أقل القليل من الفعل السيء ... إنه إنسان كامل -

«قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق » الآن ثبت واستقر الحق وظهر بعد خفائه .

« أنا راودته عن نفسه » أنا أعترف أنى أنا التي راودته عن نفسه وايس هو .

« وإنه لمن الصادقين » في قوله هِيَ راوَ دتني عن نفسي .

قانوا: ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة .. واعترافهن على أنفسهن ، بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به ، لأمهن خصومه وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل ، لم يبق لأحد مقال ..

# اشعاعات

ما معنى هذا ؟ وكيف تأتى للملك أن يجمع هؤلاء السوة جميعا ؟

يفهم من تسلسل الحوادث .. إما أن يوسف قد أخبر الرسول بتفصيل قصتهن ، وأسمائهن ، وما حدث منهن ، وطلب إليه أن يروى الملك الحقيقة كاملة .. فذهب الرسول إلى الملك ، وقص عليه كل ما كلفه به يوسف \_ عليه السلام \_ فأرسل الملك إليهن جميعا ، عما فيهن امرأة العزيز ..

ثم تولى الملك التحقيق بنفسه معهن . وواجبههن بالحقيقة .. فاعترفن الهورهن جميعا . فلما رأت امرأة العزيز أنهن قد أجمعن على براءته ..

لم تجد بدا من الاعتراف هي الأخرى فاعترفت : أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن ادقين .

هذا احمال هو عندى الأقوى والأولى .

واحتمال آخر ... لا بأس به ... ن قضيه يوسف كانت قضية مشهورة عند الملك والشعب ...

وأبها نظرت أمام القضاء ملفقة على أن يوسف قد راود امرأة العزيز عن نفسها ، وأنها دفعته عنها ، وتلك جريمة كبرى أن مجترىء مملوك على سيدته إلى مثل ذلك الحد ..

وانه اتهم تلفيقا كذلك باتهام أشد .. هو أنه حاول أن يعتدى على المدعوات فى حفل امرأة العزيز الساهركذلك .. وأنهن جميعاً وعلى رأسهن امرأة العزيز .. اشتكين مما حدث منه .. فكان أن قبض عليه ... وأودع السجن رهن التحقيق ... في جريمة شروع في الزنى بامرأة العزيز ومدعوات امرأة العزيز!!!

ثم رفعت القضية إلى القضاء . . وكان الحـكم بسحنه سحنا مؤبدا!!

تلفيق . . في تلفيق . . في تلفيق . .

واستغل العزيز سلطاته .. في التأثير على القضاء ..

واستصدر هذا الحكم منهم .. وأذيع الحكم على الشعب ..

وكان ذلك المسكر منهم جميعا لنفطية الفضيحة في البلاد ..

حيت قد شاع وذاع أن امرأة العزيز تراود فتاها ..

ثم شاع وذاع أن النسوة كذلك تراود يوسف عن نفسه .. وهو يستعصم منهن جميعاً .. فلم يكن بد من تفطية ذلك كله .. بان تصور الأمور على العكس من ذلك وايهام الشعب أن يوسف هو المعتدى .. وأنه سوف يلقى جزاءه الأليم !!

وأن تلك القضية كانت مشهورة بين الناس ، وعلى رأسهم الملك الذي صدق على الحكم بسجنه ..

وأن الملك كان تمن خدع بذلك التلفيق الذي لفقوه ورفعوه إليه على أنه حقيقة . . فلما رفعوه إليه صدق على الحكم وهو يعتقد أن يوسف آثم أثيم !!

- at -

ذَلِكَ لِيَعْـلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْـهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِى كَيْدَ الْخَاثِنِينَ .

> « ذلك » تقول امرأة العزيز : ذلك الذي اعترفت به على نفسى . « ايعلم » ليعلم يوسف .

« أنى لم أخنه بالغيب » إنى لم أكذب عليه فى حال الغيبة ، وجئت بالصحيح والصدق فما سئلت عنه .

أو: ليعلم زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس الأمر، ولاوقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فاعترفت ليعلم أنى بربئة.

« وأن الله لايهدى كيد الحائنين » لا يرضاه ولايسدده .

وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف .

والمعنى : ذلك التثبت والتأنى والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزيز أبى لم أحنه بظهر الغيب في أهله .

أو : ليعلم الله أنى لم أخنه ، لأن المعصية خيانة .

ثم أكد يوسف أمانته بقوله : (وأنَّ الله لَا يَهْدِي كَيْدَ الخَائِينَ) وأنه لوكان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره ، أى : سدده وأحسن عاقبته . . وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته ، وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى ، حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه .

# اشع\_اعات

فى قولها : ذلك .. بيعلم أنى لم أخنه بالغيب ..

فيها اعلان لحبها الشديد ليوسف .. وأنها لم تستطع أن تكتم أمره عن أحد .. وأنها حريصة على ارضائه في كل مناسبة ..

إلى اعترف .. لا لشيء .. إلا ليصل إلى علم يوسف .. أبى لست بخائنة .. ولست بمنحلة .. ولست بعاهرة .. وإبما أناأحبه .. وحبه هو الذي حركني إلى ذلك .. وها أنا أفول الحقيقة ارضاء لنفسه .. التي أحب أن تكون راضية عني !!

إن المرأة قد شغفها يوسف حبا !!

وفيها كذلك تسجيل لشدة احساس المرأة بجريمتها .. وأنها لفقت تلك التهمة لشاب برىء . . وتسببت في سجنه اعواما بغير ذنب . . فهى تريد أن تخفف من آثار الجريمة . . وتملن براءته . . ليخرج من ذلك المذاب . .

وأما على التفسير الآخر : ذلك ليعلم زوجى أنى لم أخنه مع ذلك الشاب . . ولم أطعنه بالغيب . . من وراء ظهره . .

فقيها براعة من تلك المرأة .. فهى تريد أن يتأكد زوجها من براءتها .. فلا ينظر إليها على أنها امرأة خائنة !!

#### - 07 -

وَمَا أَبَرِّىُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسَّوِءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَتِّى إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

« وماأبری ٔ نفسی » قال یوسف ، لمــا حصحص الحق ، وظهرت براءته ، وشهد ببر اءته من كل سوء النسوةوامرأة العزيز أمام الملك: وماأبریء نفسی .

أى لا أنزهما من الزلل ، ولا أشهد لها بالبراءة الكلية ، ولا أزكيها ..

أراد أن يتواضع لله ، ويهضم نفسه ، لئلا يكون لها مزكيا ، وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا ، وليبينأن مافيه من الأمانة ايس به وحده ، وإيما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته .

« إن النفس لأمارة بالسوء» إن النفس البشرية تأمر بالسوء ، وتحمل عليه بما فيها من هوات .

« إلا مارحم ربى » إلا مارحم الله من النفوس التي يعصمها من الوقوع في المساوى.

« إن ربى غفور » إن ربى يتجاوز دائمًا للناس عن خطاياهم . . ويسترها عليهم . . ما استغفروه . . .

« رحيم» وذلك لأنه واسع الرحمة ..

# اشعاعات

فيها لألاء يوسف ..وانواره الشرقة ...

ففيها نواميس كاملة من تلك النواميس التي لايدركها إلا من اصطفاهم الله تعالى ٠٠ وآتاهم . . وهداهم ٠٠

الناموس الأول . . وما أبرىء نفسى . .

يعلن يوسف – عليه السلام – ناموسا خطيرا جدا .. هو ناموس النقص .

أن كل نفس ناقصة .. مهما كملت أو تكاملت أو كملت .

وإيما هو أمر نسبى .. وأن كال النفوس يتدرج إلى اعلى .. ويصل الانبياء جميعا إلى أعلى درجات الكال .. ولكنهم مع ذلك يلحقهم التقصير كغيرهم محكم بشريمهم .. وإن فاقوا النفوس جميعا كأنبياء ..

ومهما تكاملت النفوس .. فإن من وراء كالهاكالا أعلى ..

ى الأنبياء . .

وفي قول يوسف : وما أبرى نفسي . . إشارة إلى ذلك الناموس . .

يريد أن يقول ، إن نفسي مقصرة ..ككل نفس بشرية ..

فليس الأمر أمر تواضع .. وإنما هو تقرير حقيقة ...

حقيقة لايدركها إلا الأنبياء والعلماء ..

الناموس الثاني . . إن النفس لأمارة بالسوء . .

إن النفس البشرية لأتأمر إلا بالسوء .. دائمًا وأبدا ..!!

لماذا ١٤ لأمر بسيط .. لأن النفس .. هي ما نسميه في العصر الحاضر .. بالغرائز ..

غريزة الجنس . . غريزة حفظ النوع .. غريزة التملك . . غريزة تنازع البقاء . .

أو \_ بلغة الوحى \_ الشهوات . .

تلك الغرائز ، أو الشهوات ، أو متطلبات الجسد . . أو الدنيا بلغة الشريعة . . شيء يضاد العلو والسمو دائما . .

الغرائز تريد أنَّ تنحط بالإنسان إلى تحت .. والوحى يريد أن يرتفع بالإنسان إلى أعلى . . والانسان . . بين هذا التجاذب دائما في صراع . .

فالنفس أمارة بالسوء دائمًا . . دائبة على الاشتهاء . . دائبة على الرغبة في تنفيذ

مانشهی ..

هذا هو الناموس الثاني .. فما الناموس الثالث ؟

« إلا مارحم ربى » .. إلا نفسا اختصها الله برحمة خاصة . . . .

إلانفسا زادها الله رحمة منعنده .. آتاها نسبة من الرحمة .. زيادة عما آنى العموم..

هذه النفس .. هي التي تستثني من النفوس جميعاً ٠٠

لأن الرحمة التي أنزلها إليها .. تنبير لها الطريق .. وتُعْرِفُها أن الباق خير من الفاني ..

وأن التعالى خير من التسافل .. وأن الارتفاع أحلى من الانحطاط . .

هنالك تستطيع هذه النفس أن تأوى إلى ربها .. وتطمئن إلى جنابه . . وتتغلب على شهواتها ورواتها . .

أماساً بر الناس .. فعبيد غرائرهم .. « واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » ..

وأما القاموس الرابع . • « إن ربى غفور رحيم » . . ومع ذلك فإن ربى غفور . • . وأما القاموس الرابع . • « إن ربى غفور . • . ويغفر لهم ما كان من نقائصهم . • فتح باب المغفرة على مصراعيه . • ليستغفره الناس . ويغفر لهم ما كان من نقائصهم . • .

الناموس الخامس .. ﴿ رحيم ﴾ .. بلغ من رحمته أن وسعت كل شيء .. .

ماهذا ؟. هذه اشعاعات يوسف . . هذه نو اميس . . يطلقها يوسف . . ولا يمكن أن تتأتى إلا بمن كان في مثل مقام يوسف !!

وهكذا .. أعلن يوسف أن النفوس جميعا ناقصة .. عاجزة عن السكال .. لماركب فيها من غرائز تدفع دفعا إلى المعصية . . وأنه لولا أن تداركه الله برحمة منه . . وخصه بغضل منه . . لموى كما يهوى الناس جميعا . .

ولذلك قالواً : ( وما أُبَرِّى، وَهُسَى ) أصل في التواضع ، وكسر النفس ، وهضمها .

قالوا: أخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف ، وما راودته ، وكادته به ، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف ، لصبره وعفته وتقواه ، مع أن الذى ابتلى به أمر لا يصبر عليه إلامن صبره الله عليه . فإن مو افقة الفعل ، بحسب قوة الداعى ، وزوال المانع ، وكان الداعى همنا في غاية القوة ، وذلك لوجوه :

أحدها \_ ماركب الله سبحانه فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة ، كما يميل العطشان
 إلى الماء ، والجائع إلى الطعام ، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ،
 ولا يصبر عن النساء . وهذا لايذم إذا صادف حلالا بل يحمد .

« الثانى ــ أن يوسف عليه السلام ــ كان شابا ، وشهوة الشباب وحدَّته أقوى .

« الثالث ــ أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سربة تــكسر شدة الشهوة .

« الرابع ــ أنه كان فى بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لايتأتى لغيره فى وطنه ، وبين أهله ومعارفه .

« الخامس ـ أن المرأة كانت ذات منصب وجال بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها .

« السادس ــ أنها غير آبية ولا ممتنعة ، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته فى المرأة إباؤها وامتناعها ، لما يجد فى نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها ، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع زيادة حب . .

« السابع – أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد ، فكفته مؤنة الطلب ، وذل الرغبة اليها ، بل كانت هي الراغبة الذليلة ، وهو العزيز المرغوب إليه .

التامن \_ أنه في دارها ، وتحت سلطامها وقهرها ، محيث يخشى ، إن لم يطاوعها ،
 من أذاها له ، فاجتمع داعى الرغبة والرهبة .

« التاسع ـ أنه لايخشى أن تنمى عليه هى ، ولاأحد من جهتها ، فإنها هى الطالبة والراغبة ، وقد غلقت الأبواب ، وغيبت الرقباء .

« العاشر \_ أنه كان مملوكاً لها فى الدار ، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ، ولاينكر

عليه ، وكان الأنس سابقاً على الطلب ، وهو من أقوى الدواعى ، كما قيل لامرأة من العرب ماحلك على كذا ؟ قالت : قرب الوساد ، وطول السواد . تمنى قرب وساد الرجل من وسادتى ، وطول السواد بيننا .

« الحادى عشر \_ أنها استمانت عليه بأثمة المـكر والاحتيال ، فأرته إياهن ، وشكت حالها إليهن ، فقال : ( وإلّا وشكت حالها إليهن ، لقستمين بهن عليه ، فاستمان هو بالله عليهن ، فقال : ( وإلّا تصرف عنى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِن الجاهلينَ ) .

« الثانى عشر \_ أنها تواعدته بالسجن والصفار ، وهذا نوع إكراه ، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به ، فيجتمع داعى الشهوة ، وداعى السلامة ، من ضيق السحن والصفار .

« الثالث عشر – إن الزوج لم 'يظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهما ، ويبعد النالث عشر – إن الزوج لم 'يظهر من الغيرة والقوة ما يفرق عن هذا ) كلا منهما عن صاحبه ، بل كان غاية ماخاطبهما به أن قال ليوسف: (أغرض عن هذا ) وللمرأة : (استَخفِرى لِذَ نبِكَ إِنْكَ كنت من الخاطئين ) وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع ، وهنا لم يظهر منه غيرة .

« ومع هذه الدواعى فَآثر مرضاة الله وخوفه ، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزبى ، فقال : ( ربِّ السجنُ أحبُ إلى مِمَّا يَدْ ُعو نَنِي إليْهِ ) .

« وعلم أنه لايطيق صرف ذلك عن نفسه ، وأن ربّه تمالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه ، وكان من الجاهلين .

« هذا من كال معرفته بربهوبنفسه .

د وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة » !!

- 01 -

وَقَالَ الْمَلِكُ ا ثَنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَ يُنَا مَكِينٌ أَمِينٌ.

« وَقَالَ الْمُلْكُ » قَالَ ذَلِكُ لَــا تُحْقَى براءته بما نسب اليه ، وكرم نفسه ، وسعة علمه .

« اثنوني به » احضروا إلى هذا الرجل العجيب فوراً .

« أستخاصه النفسي» أخصه بها ، دون العَزيز .

حريا على عادة الملوك من الاستثنار بالنفيس العزيز .

« فَلَمَا كَلِمْ » فَلَمَا أَتُوا بِهِ ، وَكُلِم ، أَى خَاطِبِهِ المُلكُ وَعَرِفُهُ وَشَاهِدُ فَضَلِهِ وَحَكَمته وراعته.

أَوْ ؛ فلما كلم يوسف – عليه السلام – العزيز .

« قال » الملك :

« إنك اليوم لدينا مكين » ذومكانة ومنزلة .

« أمين » مؤتمن على كل شيء .

روى : أن يوسف - عليه السلام - لما حضر الملك ، وعبرله رؤياه ، ابتهج بحديثه هو وخاصته .

وقال لهم : هل نجد مثله رجلا مهبطاً للامداد الرباني ؟

« وقال ليوسف بعد أن عرّ فك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك .

« وأنت على بيتي ، وإلى كليك تنقاد رعيتي ، ولاأ كون أعظم منك إلا بعرشي .

و وقد أقمنك على حميع أرض مصر .

« ونرع خاتمه من یده ، ووضعه فی إصبعه ، وألبسه ثیاب بر ، وجعل طوقاً من ذهب فی عنقه ، وأركبه مركبته ، وأمر أن يطاف به فی شوارع مصر ، وينادی أمامه بالخضوع له .

« وقال له الملك : لا يمضى أمر ، ولا ينفذ شأن في مصر إلابرأيك ومشورتك .

« وسماه مخلص العالم .

« وزوجه بنت أحد العظاء لديه .

« وكان يوسف ، وقتئذ ابن ثلاثين سنه.

وقالوا : إن من أمعن النظر فىقصة يوسف – عليه السلام – علم يقينا أن التقى الأوين لا يضيع الله سعيه ، بل يحسن عاقبته ، ويعلى منزلته فى الدنيا والآخرة .

« وأن المعتصم بالصبر لايخشى حدثان الدهر وتجاربه ، ولايخاف صروفه ونوائيه ، فإن الله يمضده و يُنجح مسعاه ، ويخلد ذكره العاطر على عمر الأدهار » .

# اشعاعات

ماذا هناك ؟ هناك شيء .. تنفجر له العيون بُكيًا .

الله .. جل ثناؤه .. يصدق .. يوسف - عليه السلام - وعده .. كما صدقه ..

يوسف . . وعده .

مامعي هذا ؟

معناه كبير جدا جدا جدا . .

لقد كان يوسف جوهرا كريما ... ولكنه مطموس ... لايدري به أحد ...

كان سيدا حرا ... من سلالة سادة أحرار ...

فأهين بالأسر والاسترقاق والمملوكية!!

وكان نبيا ... كريما ... من سلالة ... وتسلسل أنبياء ...

فعومل معاملة الخدم ... ولا وزن لأنواره .. ومكنو ناته ..

وفي هذا من الآلام مافيه ...

وكان جوهرا صافيا نقيا خالصا مخلصا ... فنظروا إليه على أنه مجرد جسد جميل ٠٠٠

يصلح للاستمتاع !!

وهذا من أشد الآلام الى تصيب مثل تلك القلوب الكبيرة!!

وكان في قلبه ميراث النبوة ... واشعاعات الرسالة ... وعلوم الرّبو بية ... ورحمات

الألوهية ..

وهو مجرد سجين ... مهين ... ضائع ... في قوم مجرمين !!

وكان منهما بالباطل ... أنه أراد أن يعتدى على امرأة العزيز ... وعلى نساء الأعزة والسكبراء .

وهو صابر ... بالله ... وفي الله ... ولله ...

على أعلى ما تكون مقامات الصبر ...

ا حتى حقق الملك القضية بنفسه ... واستبان الحق لعينيه ... وشهدت له النسوة جميعاً عالطير والعقة ...

فاشتد شوق الملك أن يرى ذلك الرجل الخارق ... العجيب .. الذى انتصر على كل هذه الفتن ...

فصاح الملك : ائتونى به ...

وهنا يتلألأ نور عظيم ... يتشعشع من قوله تعالى ﴿ فَلَمَا كُلَّهِ ﴾ ... جاء يوسف . . جاء أجمل إنسان على ظهر الأرض . . ظاهرا . . وباطنا . .

شاب .. وجهه نور .. وباطنه نور .. وظاهره نور .. شاب .. وجهه نور .. وباطنه نور .. وظاهره نور ..

حِمَالَ .. وجِلالَ .. يَتَلاُّ لَآنَ .. في صورة إنسان !!

هنائك أدرك الملك .. أنه أمام إنسان عظيم حقا ..

وأحس الملك أن يوسف أولى منه بالملك . .

ورأی الملك نفسه لاشیء .'. جنب یوسف . . وهیبة یوسف . . وجمال یوسف . . وعلم یوسف . . وحکمة یوسف : . . . وأنو ار یوسف . .

وحين يتحدث الأنبياء . . يكون لحديثهم رنين الصدق ، ولألاء الربانية . . وبهاء النورانية . .

فتشرق أ نوارهم في قلوب الذين يتحدثون إليهم . .

وانشرح الملك به صدرا .. كأنما قد عثر على أعز ما كان يتمنى في حياته . .

رأى أمامه نموذجا لم ير مثله من قبل .. على طول ما رأى وقابل ٠٠

لقد قابل الملك . . بحكم منصبه . . رجالات الدنيا . . وعظماءها . . فلم ير أعظم من يوسف . . ولا أحلى من حديثه . . ولا أجمل من صورته .

ونحدثا .. طويلا .. واستعرضا أمرها ..

وأيقن الملك أنه أمام شخصية خارقة ..

نبوة .. علم .. حكمة .. جمال .. هيبة .. قوة .. شباب .. رحمة .. عظمة .. خبرة .. عفة .. أمانة ..

وازداد به اعجاباً .. وله إكباراً .. حين شرح له رؤياه .. وما ترمز إليه ..

وحين خطط له التخطيط الواجب عليهم اتباعه .. حتى لا تتعرض البلاد للمهلاك ..

فلما كُلُّمَهُ ؟!

فيها أنوار عالية جدا .

يكاد لألاؤها يوقف العقول عن الإدراك!

فاذا كان من الملك؟

قال : إنك اليوم » إنك الآن يا يوسف ..

« لدينا » عندنا .. في مملكمتنا كلها .. مِن أولها .. إلى آخرها ..

« مكين » ذو مكانة رفيعة ٠٠ عالية ٠٠ أنت من الآن رئيس الوزراء ٠٠ تفعل ما تشاء و تمكر كيف تشاء .

« أمين » وأنت موضم ثقتنا جميعاً .. مؤتمن على كل شيء !!!

ما هذا ؟! هذا صدق الله وعده رسله !!!

من أذل الذل .. من الأشغال الشاقة في السجن إلى أعز العز .. إلى رئاسة الوزارة في الامبراطورية المصرية إذ ذاك .

ومن الاتهام بالزبى والفحشاء والسوء . . إلى البراءة . . وشهادة الجميع له بالطهارة والبراءة . .

ومن المملوكية واذلالها .. إلى الملك والسلطة والأسباب كلمها !!!

ومن خول الذكر .. حيث كان لا وزن له عند أحد .. إلى ارتفاع الذكر .. وانتشار الشهرة حتى أصبح حديث الجميع .. وسيد الجميع .. ورجل الساعة فى العالم !!! ومن جهل الناس به ..وعدم انتفاعهم بعلمه .. إلى حيث يمكن من الأرضوالسلطة. ويعلم الناس علمه ، وفضله ، ويعمهم خيره .

ما هذا ؟ هذا شيء من اشعاعات الآية .. وإن وراء الاشعاعات لاشعاعات !!!

- 00 -

# قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَارِينِ ٱلْأَرْضِ لِمِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ .

﴿ قَالَ ﴾ يوسف للملك .

« اجعلى على خزائن الأرض» ولى خزائن أرضك.

يعنى : جمع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أحبرهم بشأنها ، فيتصرف لهم على الوجه الأرشد والأصلح -

ثم بين اقتداره في ذلك فقال . .

«إنى حفيظ» أمين أحفظ ما تستحفظنيه ..

« عليم » عالم بوجوه التصرف فيه . .

قالوا: وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين ها طلبة الملوك بمن يولونه . وإنما قال ذلك ليتوصل إلى امضاء أحكام الله تعالى أو إقامة الحق ، وبسط العدل ، والمحكن بمالأجله تبعث الأنبياء إلى العباد ، ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية ابتغاء وجه الله ، لا لحب الملك .

قانوا: إنما لم يذكر إجابة الملك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض ، ايذانا بأن ذلك أمر لامردله ، غنى عن التصريح ، لاسيا بعد تقديم مايندرج تحتهمن أحكام السلطنة بحذافيرها ، من قوله وإنك اليوم لدينا مكين أمين » وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عز وجل ، وإنما الملك آلة في ذلك .

# اشعاعات

يوسف . . برى حقيقة نفسه . . ويصف نفسه . . إلى حفيظ علم . فهو يمتاز بصفتين . . أمين . . علم . . الأمانة والعلم . أما الأمانة فقد تلاً لأت فى ثنايا بلائه . .

وأما العلم فنابع من أنوار النبوة وليس وراء النبوة علوم ٠٠

إنه رجل كفء للمنصب ..

ولذلك طلب إلى الملك أن يعطيه السلطة الـكاملة في إدارة شئونالدولة .

اجلمي على خزائن الأرض؟

مكنى من السيطره على مقدرات البلاد ، وامكانياتها الهائلة ،لأسوسها سياسة رشيدة، تجنبكم جيما مهالك الججاعة القادمة .

وقد كان .. واأتى الملك بكل شيء إليه .. ألتى إليه أمر البلاد والعباد ..

وكانت تجربة جديدة دخلها يوسف.

وتلاً لأت فيها أنواره .. وظهرت فيها عبقريته . .

-- 67 --

وَ كَذَلَكِ مَمَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْآرَضِ يَقَبُواْ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ برَ حَمِّيْنَا مَن نَشَاءُ وَكَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ·

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أرض مصر .

جعلناه ذا مكانة رفيعة .. وسلطة واسعة .. وأمرا نافذا في أنحائها .

« يتبوأ منها» ينزل من بلادها .

« حيث يشاء » وذلك أنه .. عليه السلام .. لما ولاه النظر على خزائن مصر ، تجول في قطرها ، وطاف قراها ، والأمر أمره ، والإشارة إشارته ، عناية منه تعالى ورحمة كما قال ..

« نصیب برحمتنا من نشاء » من نشاء . . وقتما نشاء . . حیما نشاء . . « ولا نضیع أجر المحسنین » الذین أحسنو ا عملا .

### اشعاعات

فيها نواميس كبرى ..

الفاموس الأول .. « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض .. أن التمكن .. أن الحكم أن السلطة .. ثيء يعطيه الله لمن يشاء «تؤتى الملك من نشاء وتنزع الملك من تشاء». فكم يكن الله لمن يشاء ، ويذهب مكانته منها .

الناموس الثانى .. « يتبوأ منها حيث يشاء » .. أن يوسف كان صاحب سلطات مطلقه فى الأمر والنهى .. وكان حاكما يحكم من الواقع ، ويخالط الجماهير ، وينزل إلى مشاكلهم لم يكن مترفعا عنهم ..

وهذا خير أنواع الحـكم.أن يعيش الحاكم مشاكل الجماهير.. ليستطيع أن يحلم ابنفسه حلا عمليا ..

فبيها كان ذا سلطات مطلقة. كان فى الوقت نفسه. رجل جاهير. . محبوبا من الجماهير يتفاعل مع الجماهير . . بدليل أنه يتبوأ منها حيث يشاء . . ينزل منها حيث يشاء .

ولوكان مجرد حاكم مستبد. . لكرهه الناس .. ولما استطاع أن يتجول في البلاد حيث يشاء .

وأن التمكين الحقيق للحاكم في الأرض .. هو التمكين له من قلوب الشعب .. وقد توافر هذا ليوسف .. فهو محبوب من الملك .. والحاشية ..

محبوب من الشعب .. والجماهير ..

وهذا هو التمكين الحق.. إلى جوار التمكين الظاهر بالسلطة وتولى البلاد.

الناموس الثالث . . « نصيب برحمتنا من نشاء » . . أن لله رحمة خاصة يخص بها من يشاء من عباده . .

فهناك رحمة عامة هىالتي ينغمس فيها الجميع ..

وهناك رحمة خاصة .. يخص بها من يشاء من عباده ..

كتلك التي آتاها يوسف. في صورة تمكين في الأرض . .

فكانت رحة له .. أن واتته فرصة اظهار مواهبه المكنونة .. وتنفيذ إرادته المعطلة

ورحمة للناس .. أن شاع فيهم العدل .. والرخاء .. حين آلت أمورهم إلى يوسف ..

الناموس الرابع .. « ولا نضيع أجر المحسنين ». بستحيل أن يضيع الله أجرأى إنسان أحسن عملا من الأعمال .

مستحيل أن يضيع اخلاص المخلصين ..

هذا ناموس خطير جدا .. لأن فيه ضمانا لحفظ حقوق الناسعند الله .. وأمها ثابتة.. لا يمكن أن تضيع .

واكن هل من الحتم أن يكافى. الله كل محسن .. وكل مخلص .. في هذه الدنيا ؟

– ۵۷ *–* 

وَ لَا خِرِ الْآخِرَةِ خُيْرٌ لَّلَذِينَ ءَامُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

« ولأجر الآخرة خير ﴾ ولثو اب الآخرة خير من ثو اب الدنيا .

«للذين آمنوا» للذين داوموا على الإيمان في الدنيا .

« وكانو ا يتقون » وداوموا على انقاء محارم الله .

إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثو اب الآخرة ، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظموأ جل مما يخو لون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك .

# اشعاعات

هذا ناموس خطير . .

فإن أخطر شيءعند الإنسان. أن لا يرى نتيجة عملية لإيما نه واحسانه وجهاده في الدنيا. ,

فيأتى هذا الناموس ويؤكد .. أن أجر الآخرة خير من أجر الدنيا العاجل .. بشرط أن يستمروا على الإيمان والتقوى ولا ييأسوا ولا يرتدوا عن إيمانهم ..

وهذه حقيقة .. بسيطة جدا ..

فهما أوتى الإنسان فى الدنيا . . من نعيم . . أو سلطان . . فإنما هى سنين . . ويفارق كل مافيه . .

ولكن الآخرة .. نعيم الا بد ..

فأين الفناء من البقاء .. أو النعيم الدائم من النعيم المستعار ؟

– ۸۵ –

وَ جَاءَ إِخْوَةُ أُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُ ونَ.

« وجاء إخوة يوسف » طالبين التموين والغلال » لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب مصر .

وقد كان حل بآل يعقوب - عليهالسلام - ماحل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين فقال لهم : يا بنى بلغى أن بمصر ملكا صالحا يبيع الطعام ، فتجهزوا إليه واقصدوه تشتروا منه ما تحتاجون إليه ، فخرجوا حتى قدموا مصر .

« فعرفهم » لقوة فهمه، وعدم مباينة أحوالهم السابقة، أحوالهم يوم المفارقة، لمفارقته إياهم وهم رجال ، وتشابه هيآتهم وزيهم في الحالين .

وروى أنهم ذكروا أسماءهم فى الاستئذان عليه فعرفهم وأمر بالزالهم .

« وهم له منكرون » والحال أنهم منكرون له انسيامهم له بطول العهد وتباين ما بين حاليه في نفسه ومنزلته وزيه .

ولاعتقادهم أنه هلك .

# اشعاعات

قالوا: حيث كان إنكارهم له – عليه السلام – أمرا مستمرا في حالتي المحضر والمغيب ، أخبر عنه بالجملة الاسمية د وهم له منكرون » ..

وهذا حق .. أنهم لايتصورون أن هذا الرجل الجالس على كرسى مصرهو يوسف . . الطمل الذي ألقوه في غيابة البنر ليهلك !!

وحتى لو لم يهلك حين إلقائه في ذلك البئر .. فلا يعقل أن يتحول من طفل ضائع .. لا وزن له .. إلى حاكم يملك كل شيء في مصر !!

كان الأمر بعيداً عن تفكيرهم بعدا كبيراً ...

فهم لا يعرفون شيئا مطلقا عن أخيهم الذي هلك .. ولا عن هذا الرجل الذي ملك !!

- 09 -

وَ لَمَّا جَهَٰزٌ هُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ الْتُتُونِي بَأَخِ لِلْكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَلِي أُونَ أَلِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَلِي أُونِي الْحَدِيلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.

وَلما جهزهم بجهازهم » ولما أصلحهم بعدتهم ، وأوقر ركائبهم بما جاؤا لأجله .
 ولعله \_ عليه السلام \_ إنما باع كل واحد منهم حل بعير لما روى أنه كان لا يبيع

أحدا من المتارين أكثر من ذلك عدلا بين الناس .

وأصل الجهاز ما يحتاج إليه المسافرمن زاد ومتاع .

« قال » قال يوسف

« اثتونى بأخ لكم من أبيكم » ولم يقل بأخيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لايدرى من هو !

قيل : قال يوسف —عليه السلام — ذلك حين سألوه حملازائدا عن المعتاد لبنيامين فأعطاهم ذلك ، وشرط عليهم أن يأتوه به ، مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم . « ألا ترون أبى أوف السكيل » ألا ترون أبى أتم السكيل . وإيثار صيغة الاستقبال مع كون هذا الكلام بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادة

« وأنا خير المنزلين » والحال أنى في غاية الإحسان في انزالسكم وضيافتكم.

وكان الأمر كذلك

ولم يقل ذلك – عليه السلام – بطريق الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به .

اشعاعات

قيل : إنهم لما رأوه فكاموه بالعبرية قال لهم : من أنتم فإني أنكركم ؟!

فقالوا: محن قوم من أهل الشام، رعاة، أصابنا الجهد، فحئنا ممتار

فقال: لُعلَمَ جئتُم عيونا ، تنظرون عورة بلادى ؟

قالواً: معاذ الله ، نحن اخوة ، بنو أب واحد ، وهو شيخ ، صديق ، نبي ، مر الأنبياء إسمه يعقوب .

قال: كِأنتمِ؟

قالوا : كنا إثني عشر فهلك منا واحد .

فقال: كِمَ أَنْتُمَ هَا هَنَا ؟

قالوا: عشرة

قال: فأين الحادى عشر ؟

قالوا : هو عند أبيه يتسلى به عن الهالك .

قال : فمن يشهد لـكم أنبكم لستم عيو ما وأن ما تقولون حق ؟

قالوا: نحن ببلاد لايعرفنا فهما أحد فيشهد لنا

قال: فدعوا بعضكم عندى رهينة ، واثنونى بأخيكم من أبيكم ، وهو يحمل رسالة من

أبيكم حتى أصدقكم . فاقترعوا ... فأصاب القرعة شمعون .

ومن هنا يعلم سبب هذا القُولَ ...

وَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا َّـيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ لَا تَقْرَّبُونِ .

« فإن لم تأتونى به فلا كيل احكم عندى » ايعادلهم على عدم الأتيان به .

والمراد لا كيل لكم في المرة الأخرى فضلا عن ايفائه . ...

« ولا تقربون » ولا تقربونى بدخول بلامى ، فضلا عن الإحسان في الإبزال والضافة

وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى ، وأن ذلك كإن معلوما له \_ عليه السلام \_ -

أى أن يوسف — عليه السلام – هذَّدَهم أن لم يأتوه ببنيامين ... سوف يشطب أساءهم من قأمة المسموح لهم بالتموين ... وسوف يجعل أسماءهم من الممنوعين من دخول الملاد ...

أى لا يستطيعون أخذ الحبوب، ولا حتى يسمح لهم بدخول البلاد .

-- 77 --

قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ .

« قالوا سنراود عنه أباه » سنخادعه ، ونستميله برفق ، ونجمهد في ذلك .

وفيه تنبيه على عزة المطلب، وصعوبة مناله .

« وإنا لفاعلون » وإنا لقادرون على ذلك ، لا نتعايا به .

أو : إنا لقاعلون ذلك لامحالة ، ولا نفرطفيه ولا نتوانا .

- 77 -

وَ قَالَ لَهُ تَيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي حِالَهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِ فُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . « وقال » يوسف — عليه السلام — « لفتيانه » لغلمانه ، الكيالين .

أو : لأعوانه الموظفين لخدمته

«اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم » ضموا البضاعة التى جاءوا يشترون بها تموينهم فى رحالهم والرحل: هو ما يوضع على البعير للركوب.

ويفهم من ذلك أن النعامل كان على أساس المقايضة ... فهؤلاء جاءوا ببضاعة ...

يقال كانت نعالا وأدما ... ليشتروا قمحا وشعيرا ...

« لعلمهم يعرفونها » يعرفون حق ردها والتكرم بذلك .

« إذا انقلبوا » إذا رجعوا .

إلى أهلهم » إلى زوجاتهم وبيوتهم ، فإن معرفتهم لها مقيدة بالرجوع ، وتفريخ
 الأوعية .

« لعلهم يرجعون » حسما طلبت مهم ، فإن التفصل باعطاء البدلين ولا سما عند اعوار البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع .

وقيل: المعنى يرجعونها أي يردونها .

- 74-

فَلَمَا رَجَعُوا إِلَى أَ بِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُذِمِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَدكُتُلُ وَأُرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَدكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ .

« فلما رجعوا » فلما رجع إخوة يوسف ـ عليه السلام ـ

« إلى أبيهم » إلى يعقوب \_ عليه السلام \_

و قالوا یا أبانا منع منا الکیل » حکم بمنعه بعد الیوم إن لم نذهب بأخینا بنیامین
 حیث قال لنا رئیس مصر : ( إن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی )

« فارسل معنا أخانا» بنيامين إلى مصر ، وفيه إيذان بأن مدار المنع على عدم كو نه

معهم .

« نكتل » من الطعام ما نحتاج إليه .

وقيل : يرفع المانع ونكتل .

أى: يسمح لنا بشراء ما محتاج إليه من الحبوب.

« وإنا له لحافظون » من أن يصيبه مكروه .

قَالَ هَلْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو ۚ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ .

« قال » يعقوب \_ عليه السلام \_ « هل آمنكم عليه » ما أثنمنكم عليه .

« إلا كما أمنتكم » إلا اثنهانا مثل اثماني إيا كم .

« على أخيه » يُوسف

« من قبل » وقد قلتم أيضا في حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم ، فلا أثق بكم ، ولا عفظكم . وإيما أفوض أمرى إلى الله تعالى .

و فالله خبر حافظا وهو أرحم الراحمين » فأرجو أن يرحمى بحفظه ، ولا يجمع على

وهذا كما ترى ميل منه \_ عليه السلام \_ إلى الأذن ، والإِرسال ، لما رأى فيه من

وفيه أيضًا من التوكل على الله تعالى مالا يخفي .

وَلَمَّا فَتَخُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا لِضَاعَتُهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَميرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَلَرْدَادُ كيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَنْلُ بَسِيرٌ . « ولما فتحوا متاعهم » المتاع كل ماينتفع به على الوجه ، وهو فى الآية الطعام . وقيل : الوعاء ، وكلاها متاع ، وها متلازمان ، فان الطعام كان فى الوعاء .

والمعنى ، على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم .

« وجدوا بضاءتهم » التي كانوا أعطوها ثمنا للطعام .

«ردت إليهم» تفضلا ، وقد علموا ذلك بما مر من دلالة الحال .

« قالوا » قالوا لأبيهم ... ولعله كان حاضرا عند الفتح .

« ياأبانا مانيغي» ماذا نطلب وراء ماوصفنا الك من احسان رئيس مصر الينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره ، والمراجعة اليه في الحوائج .

وقد كانوا أخبروه بذلك ، على ماروى أنهم قالوا له – عليه السلام – إنا قدمنا على خير رجل وأنز لنا وأكرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعقوب ماأ كرمنا كرامته .

«هذه بضاعتنا ردت الينا »كيف لاوهذه بضاعتنا ردها الينا تفضلا من حيث لاندرى بعد مامن علينا بما يثقل الكواهل من المن العظام، وهل من مزيد على هذا فنطلبه ؟

ومرادهم به أن ذلك كاف في استيجاب الامتثال لأمر,ه والالتجاء إليه في استجلاب المزيد .

« ونمير أهلنا » نجلب لهم الميرة . ونجلب لأسرنا الطعام من عند رئيس مصر .

« ونحفظ أخانا » من المكاره حسما وعدنا .

< ونزداد » بو اسطته

«كيل بعير » وسق بعير زائدا على أوساق أباعرنا .. حيث يكال له كما يكال لنا ..

« ذلك كيل » ذلك مكيل.

« يسير » قليل لايقوم بأودنا .

أو : ذلك الكيل الزائد، قليل، لايضايقنا فيه الملك ، أو سهل عليه لايتعاظمه .. فان عنده جبالا من الفمح الخزون .

#### - 77 -

قَالَ لَن أَرْسِلَهُ مَعَـكُمْ حَنَّى تُوْ تُونِ مَوْ ثِقًا مِّنَ اللهِ لَمَا تُنْنِي بِهِ لِمَّلًا أَن يُعَاطَ بَكُمْ فَلَمَّا مَا تَوْهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.

« قال ، يعقوب – عليه السلام –

« لن أرسله معكم » لن أرسل معكم بنيامين . بعد أن عاينت منكم ماأجرى المدامع » يو سن .

« حتى تؤتون مو ثقا من الله » حتى تعطوني ماأتو ثق به من جهنه .

أراد \_ عليه السلام \_ أن يحلفوا له بالله تعالى .

« اتأتنني به » حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله انأتينك به .

« إلا أن يحاط بكم » إلا أن تغلبو ا فلا تطيقوا ذلك .

أو: إلا أن تهلكوا حميعا .

« فلما آتوه مو ثقيم » فلما حلفو اله بالله تعالى حسبما أراد \_ عليه السلام \_ · ·

« قال » عرضا اثقته بالله تعالى ، وحثا لهم على مراعاة حلفهم به عز وجل -

« الله عنى ما نقول » في أثناء طلب الموثق وايتا ً من الجانبين، وايثار صيغة الاستقبال

لاستحضار الصورة المؤدى إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته . .

« وكيل » مطلع ، رقيب . فان الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه .

قيل: والمراد أنه سبحانه محاز على ذلك.

#### - VV -

وَ قَالَ يَا بَنِيٍّ لَا تَد تُحَلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْ حُلُوا مِن أَ بُو ابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُمْ مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَمَا أَغُدَةً وَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَالْمَتَوَ كُلُ الْمُتَو كُلُونَ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَالْمَتُو كُلُ الْمُتَو كُلُونَ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

« وقال » ناصحالهم لماعزم على ارسالهم جميعا .

« يا بيي » يااولادي .

« لاتدخلوا » مصر .. العاضمة ..

«من باب واحد » نهاهم – عليه السلام – عن ذلك حذراً من اصابة العين ، فأنهم كانوا ذوى جمال وشارة حسنة ، وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزاني والكرامة التي لم نكر لغيرهم عند الرئيس ، فكانوا مظنة لأن يصابوا بالعين إذا دخلوا كوكبة واحدة ،

«وادخلوا من أبواب متفرقة » بيانا للمراد به وذلك لأنعدم الدخول من باب واحد غير مستلزم للدخول من أبواب متفرقة ، وفي دخولهم من بابين أو ثلاثة بعض ما في الدخول من باب واحد من نوع اجتماع مصحح لوقوع المحذور .

« وماأغي عنكم » لاأنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبيري .

« من الله من شيء » من قضائه تعالى عليكم شيئا ، فاله لايغني حذر من قدر .

أراد بيان أن ماوصاهم به ليس مما يستوجب المراد لامحالة ، بل هو تدبير وتشبث بالاسباب العادية ، التي لانؤثر إلاباذنه تعالى ، وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر ، بل هو استعانة بالله تعالى ، وهرب منه اليه .

د إن الحكم ، ما الحكم مطلقا .

« إلا لله » لايشاركه أحد ولا يمانعه شيء .

« عليه » سبحانه دون غيره .

توكات > في كل ما آئي به وأذر .

وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير مخل بالتوكل ، وفي الخبر « اعقلها وتوكل »

« وعليه » عزسلطانه دون غيره .

فليتوكل المتوكلون » المريدون للتوكل .

ويدخل بنوه — عليه السلام — في عموم الأمر دخولا أونيا ، وفي هذا الأسلوب

مالا يخفى من حسن هدايتهم وارشادهم إلى التوكل فياهم بصدده على الله تعالى شأنه غير معتمدين على ماوصاهم به من التدبير .

# اشعاعات

ماهذا ؟ ماالذى دفع يعقوب – عليه السلام – أن يأمرأولاده العشر ألا يدخلوامن باب واحد ، وأن يدخلوا من أبو اب متفرقة ؟

هل هو وقاية لهم من العين ،كما يقولون ؟

أم ماذا كان يعني يعقوب بهذا التوجيه؟

الحق .. أن العين حقى .. وأن الإصابة بها حق ..

وقد أراد يعقوب، أن يدفع عنهم شرها ..

فإن رؤية عشرة من الكواكب مجتمعين يدخلون من أبواب مدينة مصر.. فيهمافيه

من اثارة حقد الحاقدين ، وحسد الحاسدين ..

م ماذا؟ .. ثم يضع يعقوب ناموسا عظيا .. «وما أغى عنكم من الله من شىء» .. أدىي شىء .. لا أستطيع دفعه عنكم إذا أراده الله بكم ..

ثم ماذا ؟ ثم ناموس آخر .. « إن الحسكم إلا لله » لا يستطيع شيء أن يمانعه شيئا .. الذا ؟.. لأن الله إذا أراد شيئا .. فلا وزن لشيء بعد ذلك .. ولا بدأن يقع .. لأن الأقوى يبطل الاضعف ..

ثم ماذا ؟ . . ثم ناموس آخر . . « عليه توكلت » . . عليه وحده اعتمدت . . فرغم أنى آخذ بالأسباب . . إلا اننى أعتمد عليه وحده فى دفع السوء . . لاعلى أسبابى النى اتخذتها . .

ثم ماذا ؟ . . ثم ناموس أخير . . « وعليه فليتوكل المتوكلون » فليعتمد كلمن أراد أن يعتمد على قوة عظى . .

فامعي هذا كله ؟..

مامعنى ان يحاذر يعقوب من العين . . ثم يعود فيعلن أن هذا لايدفع شيئا من قضاء الله . . ثم يعود فيعلن أن الحكم كله لله في الحقيقة . . وأنه لذلك لا يعتمد إلا على الله . . ولا ينبغى لأحد أن يعتمد إلا عليه سبحانه ؟

هل هو تناقض في أتجاهات يعقوب ؟

كلا .. وحاشاه .. بل ذلك هو الخط المستقيم .. الذى ينبغى أن يالمزمه كل إنسان مؤمن بالله ..

يَأْخَذُ بِالْأَسْبَابِ .. وهذا يتمثل في سلوك يعقوب ، في أمره أولاده بالتفرق على أبواب متفرقة ..

ثم يعلم أن أسبابه هذه .. لأتمنع ارادة الله فيه إذا توجهت إليه .. بل هي نافذة حمّا وقرارة أبدا ..

أى يعلم أن الأسباب غير مؤثرة بذاتها ، وانما بماأودع الله فيها من تأثير ، ناتج عن النواميس الالهية السارية فيها ..

وبذلك يتلألأ فى قلبه دائما « إن الحــكم إلا لله » .

ثم يدرك القضية في عمومها « عليه توكلت » .. أى ليست هذه الاسباب شيئا اركن إليه ، واحتجب به عن ربى .. بل أنى أنجه إليه مباشرة ، واطلب منه العون على أمرى ..

وهذا هو ماينبغى على كل مؤمن. أن لا تغيب عنه الحقيقة وسط الأخذ بالأسباب .. وإيما يرتب الأسباب .. وهو يوقن أنها ليست هي في ذاتها المؤثرة .. وإيما هو الله الذي اعطاها هذا التأثير .. « وعليه فليتوكل المتوكلون » ..

بقيت مسألة العين هذه كيف تؤثر في الإِنسان؟

قال علماء الروحية الحديثة في آخر ما وصلوا إليه في أبحاثهم.. أنه يخرج شعاع من عين العائن .. يتسلط على الشخص المصاب، فيؤثر فيه تأثيرًا شديدًا ..

وهذا ليس بمستبعد .. والأشعات الغير مرئية كثيرة ومتعددة ..

وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى علوم الروحية الحديثة .. فقد اكتشفت في هذا المضمار العجائب!!

#### - 77 -

وَ لَمَّا دَخُلُوا مِن حَيْثُ أَمَرَ ثُمْ أَنُو ثُمْ مَا كَانَ أَيغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَغْقُوبَ قَضَاهَا وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِلْمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَ ۗ أَكْثَرَ النَّاسِ لَإِيغُلَمُونَ .

« ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » من الأبواب المتفرقة من البلد .

قيل : كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها .

والمعنى : ولما دخلوا متفرقين.

« ماكان » ذلك الدخول .

« يغيى عمهم من الله ) من جهته سبحانه .

« من شيء » شيئا مما قضاه عليهم جل شأنه .

ذكروا أن هذا منه تعالى تصديق لما أشار إليه يعقوب \_ عليه السلام \_ في قوله: (وما أغنى عنكم من الله من شيء ) .

« إلاّ حاجة » ولكن حاجة .

فى نفس يعقوب قضاها » أظهرها ووصاهم بها ، دفعا للخطرة، غير معتقد أن للتدبير
 تأثيرا فى تغيير التقدير .

والمراد بالحاجه شفقته \_ عليه السلام \_ وحرارته من أن يمانوا أي يصابوا بالعين .

وقيل: المعنى ماأغنى عنهم ماوصاهم به أبوهم شيئا إلا شفقته التى فىنفسه،ومن الضرورة أن شفقة الأب مع قدر الله تعالى كالهباء، فاذن ما أغنى عنهم شيئا أصلا.

و إنه لذو علم » جليل .

« لما علمناه » لتعليمنا إياه بالوحى ، ونصب الأدلة ،حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر، حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر ،

أو حيث بت القول بأنه لا يغني عنهم من الله تعالى شيئًا ، فـكانت الحال كما قال .

وتنكير (علم) وتعليله بالتعليم المسند إلى ضمير العظمة من الدلالة على جلالة شأن يعقوب – عليه السلام ــ وعلو مرتبة علمه وفخامته مالا يخنى ·

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » سر القدر ، ويزعمون أنه يغنى عنه الحذر . وقيل : المراد ( لا يعلمون ) ايجاب الحذر مع أنه لا يغنى شيئا من القدر . وقيل : المراد ( لا يعلمون ) أن يعقوب ـ عليه السلام ـ بهذه المثابة من العلم .

# اشعاعات

فيها عجائب . وغرائب •

الله سبحانه وتعالى يصدق على نظرية يعقوب ـ عليه السلام ـ !!

يقول يعقوب: « ما أغنى عنكم من الله من شيء » .

ويقول الله : ﴿ مَا كَانَ يَغْنَى عَنْهُمْ مِنَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ » •

أى :كاأن الله تعالى يريد أن يقول :

صدق يعقوب فيما قال وأعلن . . ما كان يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أردته بهم . .

ولا أدنى شيء ..

ومعنى هذا أن يعقوب نطق بالحق . . وأذاع الحق . .

ومعنى هذا أن يعقوب أوتى علما عظما جدا جدا جدا...

وأن مستواه العلمي عال جدا جدا .. حتى استطاع أن يدرك هذا كله ..

وأن يرقى إلى ادراك تلك الحقائق الكلية .. العليا .. هذا الادراك العظيم ..

ولذلك يثنى الله تعالى عليه .. « وإنه لذو علم » ..

علم من لدنا ٠٠ « لما علمناه » .. لتعليمنا نحن أياه ..

علم من عنده تعالى .. لا ينال بأسباب .. ولا من مدارس .. ولا من أساتذة .

نور مباشر.. من الله إلى يعقوب ..

کیف کان علم یعقوب هذا ؟

ذلك مقام .. لا يدركه إلا يمقوب نفسه ..

لأنها تجربته . التي عاشها مع ربه ..

ومقامه الذي لميرق إليه سواه ...شيء بينه وبين ربه تبارك وتعالى .. شيء يصفه الله فيقول: «وإنه لذو علم ، لما علمناه .. »وكنى بتلك شهادة !!

شيء .. لا يستطيع الناس أن يتذوقوه .. أويدركوه .. لأنهم دون مستو اه..

وهذا هو سر تعقيبه .. بقوله ..

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، . . لا يستطيعون ادراك ما كان عليه يعقوب

من علم .

لأنه مستوى عال جدا جدا .. لا ينال بأسباب .. انها النبوة. النور المباشر . المستوى الذي لا يدركه الناس .. ولا يستطيعون !!

# -79-

وَ لَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَصُنْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« ولما دخلوا على يوسف آوى » ضم .. « إليه أخاه » بنيامين .

قالوا: إنهم لما دخلوا عليه \_ عليه السلام \_ قالوا: أيها الملك، هذا أخو نا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئناك به .

«فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندى ، وبلغوه رسالة أبيهم، فإنه \_ عليه السلام \_ لما ودعوه قال لهم: بلغوا ملك مصر سلامى ، وقولوا له : إن أبانا يصلى عليك ويدعو لك ، ويشكر صنيعك معنا »,

وقالوا: إنه \_ عليه السلام \_ خاطبه بذلك في كتاب.

« فلما قرأه يوسف \_ عليه السلام \_ بكى .

« ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأحسن نزلهم .

« ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة ، فبقى بنيامين وحيدا فبكي وقال ً:

لوكان أخي يوسف حيا لأجلسي معه .

«فقال يوسف \_ عليه السلام \_ بقى أخوكم وحدد ؟

«فقالواله :كان له أخ فهلك .

«قال : فأنا أجلسه معي ، فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجعل يؤاكله .

«فلما كان الليل أمرهم عثل ذلك ، وقال ينام كل اثنين منكم على فراش .

«فَهْقى بنيامين وحده فقال: هذا ينام عندى على فراشى .

« فنام مع يوسف ـ عليه السلام \_ على فراشه .

« فجعل يوسف \_ عليه السلام \_ يضمه إليه ، ويشم ريحه ، حتى أصبح ـ

« وسأله عن ولده فقال : لى عشرة بنين ، اشتققت أسماءهم من اسم أخ لى هلك .

«فقال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟

«قال : من يجد أخا مثلك أيها الملك؟ والكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل !

« فہکی یوسف \_ علیه السلام \_

«وقام إليه ، وعانقه ، وتعرف إليه عند ذلكِ» .

« قال : إنى أنا أخوك » يوسف .

وكانت مفاجأة .. لبنيامين .

أيمقل هذا ؟..

هذا الرجل .. العظيم .. الذي يمكم الإمبراطورية المصرية .. هذا هو يوسف؟!

< فلا تبتئس » فلا تحزن ,

« بماكانوا يعملون » بنا فيما مضى ، فان الله تعالى قد أحسن الينا وجمعنا على خير . ولا تعلمهم بما أعلمتك .

روى أنه قال ليوسف \_عليه السلام \_ أنا لاأفارقك .

قال : قد علمت اغتمام والدى ، فاذا حبستك ازداد غمه ، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسيك إلى مالا بجمل .

قال: لا أبالي ، فافعل مابدالك .

قال : فانى أدس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ، لينهيأ لى ردك بعد

تسريحك معهم.

« قال : افعل »

# اشعاعات

تجرى حوادث هذه القصة .. في انفعالات .. وشحنات من العواطف .. غاية في القوة .. وغاية في العنف ..

بنيامين .. يتلفت يمينا .. وشمالا . يبحث عن رفيق يأكل معه على مائدته فلايجد .. فيتذكر أخاه الذي هلك طفلا .. شقيقه الأوحد .. لوكان هنا .. لجلس معى كا يجلس هؤلاء اثنين .. اثنين ..

وتنفعل نفسه انفعالا شديدا ..

وفجأة بأتى إليه رجل مصر الأول.. ورئيس وزرائها .. وصاحب الكلمة الأولى فيها .. يأتى إليه في أبهته وعظمته .. ويجلس معه .. ويخصه بهذا الشرف دون اخوته جميعاً.. ثم يمازحه .. ويلاطفه .. ويأكل معه ..

وهذه كلها انفعالات تجرى في نفس بنيامين متدافعة .. جارفة ..

ثم تكون المفاجأة الكبرى . . حين يستدعيه رئيس الوزراء . . ليشاركه النوم في فراشه ..

وفي هذا اللقاء .. وحدهما ..

تكون المفاجأة الكبرى .. « إنى أنا أخوك » ..

ولايصدق بنيامين .. ويكاد يذهل ..

مفاجآت کبری .. وانفعالات عظمی ..کانت تنفجر فی نفس بنیامین .. ونفس پوسف ..

-- ٧٠ --

فَلَمَّا جَمَّرَهُم بِجَهَادِ هِمْ جَعَلِ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ اذَّنَ مُؤَذَّنَ اللَّمَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَادِقُونَ .

« فلما جهزهم بجهازهم » فلما أمر باعداد قافلتهم ، فأعدت ، ووفى لهم الكيل ، وزاد كلا منهم – على ماروى – حل بمير .

حمل السقاية » هي إناء يشرب منه الملك ، وبه كان يكال الطعام للناس .

روى : أنهاكانت من ذهب.

أى أمر يوسف، أحدا، فجملها..

« فى رحل أخيه » بنيامين ، من حيث يشعر أولايشعر .

« ثم أذن مؤذن » ثم ناد مناد .

أى : أذن رجل معين للأذان .

« أيتها العير » العير الإبل التي عليها الأحمال ، سميت بذلك لأبها تعير أي تذهب وتجيء .

والمرادهنا : أصحاب العير .

« إنكم لسارقون » أى نادى عليهم مناد : ياأصحاب القافلة ، ياأصحاب القافلة .. قفوا .. إنكم لسارقون .. أنتم لصوص .

```
-- V1 --
```

قَالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ .

« قالوا » قال إخوة يوسف .

< وأقبلوا عليهم » انرمجوا مماسمعوا . فارتدوا إلى المنادى ومن معه مسرعين ..

« ماذا تفقدون > أي شيء تفقدون ؟

أو: ماالذي تفقدونه؟

والمعنى : ماضاع منكم ؟

-- VY --

قَالُوا تَفْقِد صُوَاعَ الْمَلِكُ وَ لِمَن جَاءَ بِهِ خِلْ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿

« قالوا » قال المنادي عليهم ومن معه .

« نفقد » ضاع .

د صواع الملك ، مكيال الملك .

وقرى أن صواع .. وصاع .. وصوع .. وصوع .

وكلمًا لغات في : الصاع

وقرى : 'صُو ّاغ . . و صُوغ . .

أى : نفقد مصوغ الملك .

أى: جواهر الملك الثمينة .

« ولن جاء به » ولمن أتى به مطلقاً ولومن عند نفسه .

وقيل: ومن دل علىسارقه وفضحه .

« حمل بمير » من الطعام ، مكافأة له على ارشاده عليه .

« وأنا به زعيم »كفيل، أؤديه إليه.

وهو قول المؤذن الذي كان ينادي عليهم . .

# اشماعات

ذلك بلاء جديد .. وأزمة خطيرة يتعرض لها أولاد يعقوب ..

انه اتهام يوجه إليه .. إنكم لصوص ..

وأى شيء فيه يتهمون ؟

في مكيال الملك .. الذي هو من الذهب الخالص ..

والذي لهشهرة عالمية .. حيث تـكال به الحبوب للناس جميعا .. منجميع انحاء العالم ..

كأُس الملك .. بلغة اليوم ..

كأس من ذهب خالص .. مرصع بالجواهر الثمينة ..

إنه قطعة فنية نادرة .. تقدر بالملايين ..

فضلا عن قيمته التاريخية .. والأثرية ..

إن رجال الأمن في الدولة يطاردون اللصوص ..

وينادونهم : انكم لسارقون !!!

-- VT --

قَالُوا تَالِيهِ لَقَدْ ءَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْآرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِ قِينَ .

« قالوا » قال إخوة يوسف .

« تالله » والله :. أوبالله ..

وأيّا ماكان فنى القسم بها معنى التعجب ..كأنهم تعجبوا من رميهم بما ذكر مع ماشاهدوه من حالهم .

فقد روى أنهم كانو ا يعكمون أفواه إبلهم لئلا تنال من زروع الناس وطعامهم شيئا ، واشتهر أمرهم فى مصر بالعفة ، والصلاح ، والمثابرة على فنون الطاعات .

« لقد علمتم » علما جازما مطابقا للواقع .. لقد تأكد لديكم جميعا ..

« ماجئنا لنفسد في الأرض » انسرق ، فان السرقة من أعظم أنواع الفساد .

أو . لنفسد فيها أى إفساد كان ، فضلا عما نسبتمونا إليه من السرقة . فكأنهم قالوا : مامرلنا الافساد ببال ، ولاتعلق بخيال ، فضلا عن وقوعه منا . « وماكنا سارقين » ماكنا نوصِف بالسرقة قط .

# اشعاعات

أقسم إخوة يوسف على أمرين .. والله .. لقد علم .. ماجئنا لنفسد فى الأرض .. والله .. لقد تأكد لكم جميعا .. بكل شواهد الحال .. ماجئنا إلى هذه الأرض الطيبة .. لمرتكب فيها الجرائم ونسرق فيها كأس الملك .

والثاني . . وماكنا سارقين . والله . . ماكنا لصوصا. . يوما من الأيام . . حتى نحترف السرقة في هذه الأيام !!

إنه الهام غليظ .. يوجه إلى مجموعة من الأجانب عن البلاد .. من حكومة البلاد .. وموضوع الالهام شيء ثمين جدا .. مشهورجدا ..

ويزيد الاتهام قبحا .. أنه صدر عنهم ضد الدولة التي اكرمتهم .. واحتفت بهم .. وزادتهم من التموين بدون مقابل ..

ضد رئيس الوزراء الذي اكرمهم .. فكان ردهم على اكرامه لهم .. أن اختلسوا أعز شيء عنده .. اختلسواكاس الملك الذي يعتبره يوسفأغلى هدية أهداها إليه الملك !!

-- V£ --

قَالُوا فَمَا جَزَاقُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذِبينَ •

< قالوا » قال إخوة يوسف.

« فما جزاؤه » فماجزاء سرقته .

ماعقو بة السارق عندكم وفي شريعتكم ؟

على أي شيء ينص قانون بلادكم ، عقابالن سرق مثل هذا الشيء الثمين ؟

« إن كنتم كاذبين » في ادعاء البراءة .

#### - Vo -

قَالُوا جَزَاقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزِاوً هُ كَذَلَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

« جزاؤه » عقابه .. عقو بته .

« من وجد » أخذ من وجد الصواع عنده واسترقاقه .

« فی رحله » فی جهازه ، فی حمل بعیره .

« فهو جزاؤه» فأخذه واسترقاقه هو جزاؤه .

واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الأخذ والاسترقاق سنة عندهم ومن شريعة أبيهم – عليه السلام – إنما هو بالنسبة إلى السارق دون من وجد عنده مال غيره كيفا كان .. إشارة إلى كال براهتهم .. حتى كأن أنفسهم لاتطاوعهم وألسنتهم لاتساعدهم على التلفظ به مثبتا لأحدهم بأى وجه كان.. وكأنهم تأكيدا لتلك الإشارة عدلوا عن وجد عنده إلى من وجد في رحله .

م كذلك ، مثل ذلك الجزاء الأوفى .

• نجزى الظالمين ، بالسرقة .

والظاهر أن هذا من تتمة كلام الإخوة ، فهو تأكيد للحكم المذكور بعد تأكيد ، وبيان لقبح السرقة .. وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها ، وهم عما فعل بهم غافلون ! وقيل : هو من كلام أصحاب يوسف \_ عليه السلام \_

وقیل : کلامه نفسه .. أی مثل الجزاء الذی ذکر تموه نماقب نحن کذلك .. هنا .. فی هذه البلاد .. السارقین . أی : ینص قانون بلادی علی استرقاق من سرق !

#### - 77 -

فَبَدَ أَ بِأُو عِيمَهِمْ قَبْلَ وَعَامِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وَعَاءِ أَخِيهِ لَدُ لِكَ كَدُنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءً لَكَ لِلهُ مِنْ أَنْهَاءُ وَقُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلَيْمٌ.

و فبدأ ، فبدأ الذي كان ينادي عليهم : قنوا للتقتيش .. انكم لصوص .

أى: فبدأ المؤذن .. المنادى ..

وقيل: فبدأ يوسف -عليه السلام - فقد روى أن إخوته لماقالوا ماقالوا ، قال لهم أصحابه: لابد من تفتيش رحالكم ، فردوهم ، بعد أنساروا منزلا ، أو بعد أن خرجوا من العمران اليه ـ عليه السلام ـ فبدأ .

« بأوعيتهم » أي بتنتيش أوعية الاحوة العشرة .

ولا يخفى أن الظاهر اسناد التفتيش إليه – عليه السلام – مجازى ، والمفتش حقيقة الموظفون الذي يعملون بأمره بذلك .

« قبل » قبل تفتيش .

« وعاء أخيه » بنيامين لنفي النهمة .

روى أنه لما بلفت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شيئًا .فقالوا: والله لاتتركه

حتى تنظر فىرحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا .. ففعل .

« ثم استخرجها » ثم إستخرج السكائس .. أي السقاية .. أو الصواع ..

وقيل: الضمير للسرقة .. ثم استخرج السرقة .. أى ثم اكتشفها . .

« من وعاء أخيه » من وعاء بنيامين .. أخيه .

والوعاء : الظرف الذي يحفظ فيه الشيء .

وعليه يكون \_ عليه السلام \_ قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ السكائس فيه بماكان معهم من رحل أخيه .

«كذلك » مثل ذلك الكيد العجيب، وهو إرشاد الإخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على السنتهم، وحملهم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا.

لا كدنا ليوسف » صنعنا ، ودبرنا ، لأجل تحصيل غرضه ، من المقدمات التي رتبها،
 من دس الكاس ، وما يتلوه .

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي في سلطان الملك .

أو : فيحكم الملك وقضائه .

والسكلام تعليل لذلك السكيد ، كأنه قيل : لماذا فعل ذلك ؟

فقيل: لأنه لم يكن ليأخذ أخاه جزاء وجود الكأس عنده في قوانين الملك في أمر السارق، إلابذلك الكيد، لأن جزاء السارق في قوانين الملك – على ماروى – أن يضاعف عليه الغرم، أي يحكم عليه بغرامة تعادل ضعف ثمن المسروق. فلم يكن يتمكن بماصنعه من أخذ أحيه بمانسب إليه من السرقة بحال من الأحوال.

« إلا أن يشاء الله » إلا حال مشيئته تعالى ، التي هي عبارة عن ذلك الكيد .

أو : إلا حال مشيئته تعالى الأحذ بذلك الوجه .

« نرفع درجات » أي رتباكثيرة ، عالية من العلم .

« من نشاء » من نشاء رفعه حسما تقتضيه الحكمة ، وتستدعيه المصلحة ، كما رفعنا يوسف – عليه السلام –

وايثار صيغة الاستقبال للاشعار بأن ذلك سنة مستمرة ، غير مختصة بهذه المادة .

« وفوق كل ذَّى علم » من أولئك المرفوعين .

« عليم » لا ينالون شأوه .

وفى صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على فخامة شأنه عزشأنه، وجلالة مقدار علمه ، الحجيط ، جلجلاله ، مالا يخفى .

وقيل: أى نرفع درجات عالية، من نشاء رفعه ، وفوق كل منهم عليم · · هو أعلى درجة .

قال ابن عباس – رضى الله تعالى عنهما – فوق كل عالم ، إلى أن ينتهى العلم إلى الله تعالى .

# اشعاءات

ثم استخرجها ؟!!

فيها جال عجيب !!!

كأن هناك ضبحة ... ورجة ... وتفتيش ... وبحث ... ودولة بأكلها تبحث عن كأس الملك ..

وأخيرا .. اكتشفوها .. مخبأة .. في وعاء بنيامين .. بطريقة عجيبة .. فاستخرجوها.. وأعلنوا اكتشافها !!!

كل ذلك تحويه هذه السكامة « ثم استخرجها » !!!

ثم ماذا ؟ ثم في الآية اعاجيب ... ونو اميس ...

الناموس الأول ... «كذلك كدما » ..

الله يكيد .. الله يدبر الأمور تدبيرا تخفي مراميه على الخلق ..

لقد شاء الله ليوسف أن يأخذ أخاه .. ويحتجزه معه . .

فاذا حدث ؟

حدث هذا الذي حدث ... من دس كأس الملك في وعاء بنيامين ... ثم جرى رجال المباحث العامة وراء القافلة بعد أن غادرت العمران .. ثم استوقفوهم .. بتهمة السرقة .. ثم كان جدال ..

ثم سألوهم ماعقوبة السارق عندكم ؟

فقال الإخوة: أن يسترق.

فوافق يوسف على أن يماكمهم بقانونهم . . وقانون بلادهم ، لابقانون مصر

ا نداك . .

فكان ذلك كيدا من الله ليوسف ..

أى تدبيرا له تعالى .. ليحقق ليوسف غرضه من استبقاء أخيه معه !!

وذلك ماموس إلهي يسرى دائمًا وأبدأ..

أنَّ الله تمالى يدبر الأُمور . . تدبيرا فوق ادراك الخلق . . ويدق على أفهامهم . .

ُلقصور علمهم ..

الناموس الثاني .. وفوق كل ذي علم عليم ..

قال فيحق الحلق • ذي علم • .. وقال فيحقه تعالى • عليم • ..

فا معنى هذا ؟

معناه عميق جدا جدا جدا . .

أن علم الحلائق .. مؤقت .. مستعار .. موهوب لهم .. ليس علما ذاتياً .. قائما بهم. ولذلك قال د ذي علم . . أي صاحب علم .. مؤقت .

وأن علم الله . ذاتى .. قائم به تعالى .. لايزول ..ولا يحول.. ولا ينتهى ولايتناهى... ولذلك قال دعليم » !!!

تأمل ؟!!

مستحيل أن تـكون هذه الدقة .. وهذا الاحكام .. من كلام بشر !!!

وفيها أن علوم الخلق تتناهى .. ومحدودة ..

وأن علم الله لا يتناهى ..

وفيها أن العلم ذاته لا مهاية له بالنسبة للخلق .. وأن عليهم أن يستزيدوا منه دائما ... وفيها أن العلم درجات ..

وأن الله يهب تلك الدرجات لمن يشاء ..

وهذا هو الناموس الثالث . . « نرفع درجات من نشاء » . . العلم مراتب . آ فاق وراء بعضها البعض . . مستو يات مختلفة . .

والله تعالى يرفع من يشاء إلى ماشاءمن تلك المراتب ..

إنه محض فضله تعالى .. ومحض تفضله من المدين المدين المدين المدين المدين المدين

وانه تعالى له مطلق الحرية . فى رفع من شاء من عباده .. إلى ما شاء من درجات ( العلم والمعرفة ..

- VV -

قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي تَفْسِهِ وَلَمُ أَيْمُ مَلَا أَنْهُمْ شَرَّ مُكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا تَصِفُونٌ .

د قالوا، قال إخوة يوسف.

د إن يسرق ، إن يسرق بنيامين .

د فقد سرق أخ له من قبل ، يريدون به يوسف ـ عليه السلام ـ وما جرى عليه من جهة عمته .

عن مجاهد قال : كان أول مادخل على يوسف \_ عليه السلام \_ من البلاء \_ فيما بلغنى أن عمته كانت تحضه ، وكانت أكبر ولد إسحاق \_ عليه السلام \_ وكانت إليها منطقة أبيها ، وكانوا يتوارثونها بالكبر ، فكانت لانحب أحدا كجها إياه ، حتى إذا ترعرع وقمت نفس يعقوب اليه فأتاها فقال : ياأختاه سلمى إلى يوسف ، فوالله ما أقدر على أن ينيب عنى ساعة ، فقالت : والله ماأنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر إليه لعل ذلك يسليني فلما حرج يعقوب \_ عليه السلام \_ من عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحزمتها على يوسف فلما حرج يعقوب \_ عليه السلام \_ من تحت ثيابه ثم قالت : فقدت منطقة أبى اسحاق فانظروا من أخذها فالمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت ، فكشفوهم فو جدوهامع يوسف \_ عليه السلام \_ فقالت : إنه لسلم لى أصنع فيه ماشئت فأناها يعقوب فأخبرته الخبر ، فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ، فأمسكته ، فاقدر عليه حتى ماتت .

والمعنى: إن كانسرق فليس ببدع لسبق مثله من أخبه، وكأنهم أرادوابذلك دفع المعرة عنهم، واختصاصها بالشقيقين .

و فأسرها يوسف ، فأضمر يوسف الحزازة التي حصلت له \_ عليه السلام \_ هما قالوا .

وقيل: أضمر مقالتهم، أو نسبة السرقة إليه، فلم يجبهم عنها .

« في نفسه » لا أنه أسرها لبعض أصابه ، كما في قوله تعالى : (وأسررت لهم اسرادا)

« ولم يبدها » ولم يظهرها .

« لهم » لا قولا ولا فعلا ، صفحا لهم وحلما .

« قال ، قال يوسف في نفسه .

«أنتم شر مكانا » أنتم شر منزلة في السرقة .

وحاصله انكم أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه ، حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ، ثم طفقتم تفترون على البرىء .

« والله أعلم بما تصفون » والله عالم علما بالغا إلى اقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون صدور السرقة منا .

#### - ٧٨-

قَالُوا يَاأَيُّهَا الْمَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَ نَا مَكَا لَهُ إِنَّا مَاكَ مِنَ الْمُحْدِنِينَ .

« قالوا » قال إخوة يوسف ، عندما شاهدوا مخايل أخذ بنيامين مستعطفين .

« ياأيها العزيز » ياصاحب الدولة والفخامة .

إن له أبا شيخا كبيرا » إن لهذا الذى تريد أن تأخذه جزاء سرقته أبا طاعنافالسن
 لا يكاد يستطيع فراقه ، وهو يتسلى به عن شقيقه الهالك .

وقيل: أرادوا مسنا كبيرا في القدر .

دفخذ أحدنا مكانه » بدله ، فلسنا عنده بمنزاته من المحبة والشفقة .

« إنا نراك من الحسنين » إلينا فأتم احسانك، فما الانعام إلا بالآعام.

أو: من عادتك الإحسان مطلقا، فاجر على عادتك، ولا تغيرها معنا، فنحن أحق الناس بذلك .

#### - V9 -

قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَن أَأْخِذَ إِلَّا مَن وَجَدِنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَا مَن وَجَدِنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَا لَمُونَ .

« قال » قال يوسف ،

« معاذ الله » نعو ذ بالله تعالى معاذا من ..

« أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » لأن أخذنا له إنما هو بقضية فتواكم ، فليس لنا الأخلال بموجبها .

« إنا إذا » إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه .

« لظالمون » في مذهبكم وشرعكم ومالنا ذلك .

فَلَمَّا اسْتَیْنُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّا قَالَ کَبِیرُهُمْ اَلَمْ تَعْاَهُوا اَنَّ اَبَاکُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْهُمْ مُوْرِثَقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِی یُوسُفَ فَانَ اَبْرَحَ اللهٔ لِی وَهُو خَیْرُ الْحَاکِمِینَ . الْأَرْضَ حَتَّی یَاْذَنَ لِی اَیِی اُوْ یَخْهُمَ اللهٔ لِی وَهُو خَیْرُ الْحَاکِمِینَ .

« فلما استينسوا منه » فلما ينسوا من پوسف – عليه السلام – واجابته لهم إلى مراده .

أى : يئسوا يأساكاملا ، ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مماطلبوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكراهة وأنه بما يجب أن يحذر عنه ويعاذ بالله تعالى منه ، ومن تسميته ذلك ظلما بقوله : ( إنا إذا لظالمون ) .

« خلصوا » انفردوا عن غيرهم واعتزلوا الناس .

و نجيا ، متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم .

و قال کبپرهم ، رئیسهم ، وهو شمون .

أو : كبيرهم في السن ، وهو روبيل .

و ألم تعلموا ، كأنهم أجموا عند التناجي على الانقلاب جلة ولم يرض به فقال منكرا

عليهم .

د أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ، عهدا يوثق به ، وهو حلفهم بالله تعالى وكو نه منه تعالى لأنه باذنه فكأ نه صدر منه تعلى أو هو من جهته سبحانه .

د ومن قبل ، ومن قبل هذا .

مافرطتم في يوسف ، قصرتم في شأنه . ولم تحفظو اعهد أبيكم فيه ، وقد قلتم ماقلتم .
 وما مزيدة . . وهذا على ماقيل أحسن الوجو ، في الآية وأسلمها .

أى : ومن قبل هذا فرطتم في يوسف .

« فلن أبرح الأرض » فلن أفارق أرض مصر .

« حتى يأذن لى أبي » بالانصراف إليه .

« أويحكم الله لي » بالخروج منها على وجه لا يؤدى إلى نقض الميثاق .

أو : بخلاص أخي بسبب من الأسباب .

« وهو خير الحاكين » إذ لايحكم سبحانه إلا بالحق والعدل.

#### -- \\\ --

ارْجِمُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأَبَانَا إِنَّ اَبِنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَيْنَا وَ عَلِمْنَا وَمَاكُمُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظينَ .

« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا » له .

« يَاأَبَانَا إِنَ ابْنَكَ مُرَقَ » الظاهر أن هذا السَكلام من تتمة كلام كبيرهم .

« وماشهدنا » عليه .

ه إلابما علمنا » من سرقته ، وتهقيناه ، حيث استخرج كأس الملك من رحله .

« وماكنا للغيب حافظين » وماعلمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق . أو : ماعلمنا أنك ستصاب به كما أصبت بيوسف .

# ---

وَمُثْلِلِ الْقَرْ يَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهاً وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ . « وسئل القرية التي كنافيها »وارسل من تثق به إلى أهل المدينة التي كنا فيها واسألم أى : واسأل أهل مصر ...

« والمير التي أقبلنا فيها » واسأل أصحاب القافلة الذين توجهنا فيهم وكنا معهم فان القصة معروفه فعا بينهم .

وكانوا قوما من كنعان ، من جيران يعقوب — عليه السلام — .

« وإنا لصادقون » فيما أخبر ناك به . .

#### - 14 -

قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْرِّنِينَى عِلَمْ عَسَى اللهُ أَن يَأْرِّنِينَى عِبْمَ جَمِيمًا إِنَّهُ هُو الْمَلِيمُ الْخَكِيمُ .

« قال » قال أبوهم عندما رجعوا إليه فقالوا له ماقالوا .

« بل سولت الم أنفسكم أمرا » بل زينت وسهلت لـكم أنفسكم أمرا من الأدور فأتيتموه .

والتنوين في ( أمراً ) للتعظيم أي : أمراً عظماً .

« فصير جيل » أي فأمرى ذلك ، أوفمبر جيل أجل .

والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه .

« إنه هو العليم » بحالى وحالهم .

« الحكيم » الذي يبعلى ويرقع البلاء حسب الحكمة البالغة .

قيل ؛ إنماترجي – عليه السلام – للرؤيا التي رآها يوسف – عليه السَّلام –

فكان ينتظرها ، ويحسن ظنه بالله تعالى ، فانه قد جرت سنته تعالى أن الشدة إذا تناهت يجمل وراءها فرجا عظيا.

#### اشعاعات

نصبر جميل ؟!

كلة عالية .. من يعقوب .. عليه السلام ..

تدل على أن الأنبياء لمم شأن غير شئون الناس جميعا ..

سوف لاأشكو .. وإنما سوف اصبر . .

« إنه هو العليم » بي .. وبآ لامي وأحزاني .. على فقد هذين الولدين ..

- AE -

وَ تَوَكَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْنَى عَلَى يُوسُفَ وَا بَيْضَتْ عَيْنَاه مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَفْلِمْ .

« وتولى » وأعرض.

« عنهم » كراهة لما جاؤا به ·

« وقال : ياأسني على يوسف » الأسف أشد الحزن على ما فات .

ياحزني على يوسف ..

قالوا : إن مثل هذه الحجبة الشديدة تزيل عن القلب الحواطر ، ويكون صاحبها كثير الرجوع إليه تعالى ، كثير الدعاء والتضرع ، فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق .

« وابيضت عيناه من الحزن » أي بسببه .

وهو في الحقيقة سبب للبكاء ، والبكاء سبب لابيضاض عينه .

والابیضاض . قیل أنه كنایة عن العمى ، فیكون قد ذهب بصره – علیه السلام – بالكلیة . وقيل: المراد من الآية أنه - عليه السلام - صارت في عينيه غشاوة بيضهما - وكان - عليه السلام - يدرك ادراكا ضعيفا .

قيل : كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب – عليهما السلام – إلى يوم رجم ثمانون سنة ، لم يفارق الحزن قلبه ، ودموعه تجرى على خديه ، ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره . وماعلى الأرض يومئذ والله أكرم على الله تعالى منه .

« فهو كظيم » مملوء من الغيظ على أولاده ، ممسك له في قلبه لايظهره .

وقيل: مماوء من الحزن ، ممسك له لايبديه .

أو : شديد التجرع للغيظ أوالحزن لأنه لم يشكه إلى أحدقط .

#### اشعاعات

ماهذا ؟ هذا مقام يعقوب – عليه السلام – ثمانون عاما .. وهو حزين ٠٠ دائم البكاء .. ولكن .. لايبث مابه إلى أحد .. وإيما إلى الله ..

لاذا هذا ؟

ليكون مع الله دأً ا ..

حتى َعِيى .. واصبحت الدنيا ظلاما دائما ..

لَاذَا ؟ لينتقل إلى نوره تعالى ..

أرأيت ؟حيلولة تامة بينه وبين الدنيا ..بينه وبين أحب ابنائه إليه .. ثم ولده الثاني..

الذي يأتي في المرتبة الثانية من حبه ...

ثم اسدال الستار على الدنيا . . وحجبها عنه . . بالعمى . .

كل ذلك تقطيع للأسباب .. ليعود إليه تعالى وحده !!!

فلا شيء يراه يعقوب بعد الآن .. بعينيه ..

ولاوجه يوسف ..الجيل .. أمامه ..

وإنما لم يعد للرجل شيء . . إلا الله . .

وهذا هو هدفالبلاء ٠٠

إن هذا الحزن الدائم .. وهذا الفقد الدائم ..

طريق يعقوب .. إلى ربه ..

إنه مقام يعقوب . . وياله من مقام !!

- ٨٠-قَالُوا تَالِلَهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ أُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ قَالُوا تَالِلَهِ تَفْتَأُ مِنَ الْهَالِكِينَ .

« قالوا » قال إخوة يوسف .

وقيل: غيرهم من أتباعه - عليه السَّلام - .

أو: معارفه .

« تالله تفتأ » أى لا تفتأ ولا تزال .

« نذكر يوسف » تفجعاً عليه .

أى نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكر يوسف متفجعًا عليه ...

«حتى تأكون حرضًا » مريضًا ، مشفيًا على الهلاك .

وقيل : الحرض من أذابه هم أو مرضَ أو جعله مهزولا نحيفا .

< أو تكون من الهالكين » أى الميتين ...

-- **/**7 --

قَالَ إِنَّمَا أَشَكُو بَنِّي وَحُرْ نِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمْ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

« قال » يعقوب – عليه السلام – ي

« إنما أشكو بثى » الظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق التسلية والاشكاء ، فقال في جوابهم : إنى لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غيركم حتى تتصدوا لتسليقي وإنما أشكو غى .. والبث هو النم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه . كأنه ثقل عليه فلا يطيق حله وحده ...

« وحزنى إلى الله » تعالى ، ملتجنًا إلى جنابه . متضرعا فى دفعه لدى بابه ، فإنه القادر في ذلك ،

وى الخبر عن ابن عمر قال : ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كنوذ البر ، إخفاء الصدقة ، وكتمان المصائب ، والأمراض ، ومن بث لم يصبر » .

« وأعلم من الله » من لطفه ورحمته .

« ما لا تعلمون » فأرجِو أن يرحمي ، ويلطف بي ، ولا يخيب رجائي .

# اشعاعات

فيها أنوار عجيبة ...

النور الأول . . إنما أشكو بني وحزني . . . إلى الله . . .

أى مالكم وشأني .. إنما هو شيء بيني وبينه ... أبثه غيي .. وأرفع إليه حزني ...

إنه شيء يعيش فيه يعقوب . . ويرى فيه مقامه ...

فلا شأن لكم بذلك ...

النور الثاني ... وأعلم من الله ما لا تعلمون ...

ماذا يعلم يعقوب من الله ؟

هذا ايضًا .. مقام يعقوب وحده ... إن الله تعالى علمه شيئًا خاصًا به ...

يعلم عنه تعالى الكثير ..

ويعلم لماذا ابتلاه بهذا البلاء للشاق ؟

لماذا ابتلاه في يوحف بالذات ؟

لماذا اختار الله تعالى أن يكون البلاء في الولد .. الذي أهله ليحمل الرسالة من بعده ...

ويرث النبوة عنه ؟

ويعلم كثيراً .. وكثيراً .. مما لا سبيل إليه ..

وإيما الضوء الذي يشرق علينا من ذلك العمبير ... أن الأنبياء لهم علم بالله ... فوق علومنا جميعاً ... وأنهم أعلم الخلق بالله ..

« عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان ليمقوب أخ مؤاخ في الله تمالى

« فقال ذات يوم ليعقوب: يا يعقوب، ما الذي أذهب بصرك؟.

« قال : البكاء على يوسف .

« قال : ما الذي قوس ظهرك ؟

« قال: الحزن على بنيامين.

« فأتاه جبريل، فقال: يا يعقوب، إن الله يقرؤك السلام، ويقول لك: أما تستحى،

تشکونی إلی غیری ؟!

« قال : إنما أشكو بني وحزني إلى الله

« فقال جبريل : الله أعلم بما تشكو أيا يعقوب

« ثم قال یعقوب : أی رب ، أما ترحم الشیخ الکشیر ؟ أذهبت بصری ، وقوست ظهری ، فاردد علی ربحا نی ، أشمه شمة قبل الموت ، ثم اصنع بی ما أردت

« قال : فأتاه جبريل ، فقال : إن الله يقرؤك السلام ، ويقول لك : أبشر ، وليفرح قلبك ، فوعرتى لوكانا ميتين لنشرتهما ، فاصنع طماما للمساكين ، فإن أحب عبادى إلى الأنبياء والمساكين

« اتدری لم أذهبت بصرك ، وقوست ظهرك ، وصنع إخوة يوسف بيوسف ما صنعوا ؟

« انكم ذمخم شاة ، فأنا كم مسكين ، يتم ، وهو صائم

« فلم تطعموه منها شيئاً !

« قال : فكان يعقوب ، بعد ذلك ، إذا أراد الفداء ، أمر مناديا فنادى : ألا من أراد الفداء من المساكين فليتغد مع يعقوب .

« وإن كان صائما ، أمر مناديا فنادى : ألا من كان صائما من المساكين ، فليفطر [رواه الحاكم] مغ يعقوب (عليه السلام) » .

يَا بَيَّ انْهَبُوا فَنَحَسُّوا مِن يُوسُف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأُسُ مِن رَّوْرِحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْـكَا فِرُونَ •

« يابني اذهبوا فتحسسوا » أي فتعرفوا .

وهو تفعل من الحس، وهو في الأصل الإدراك بالحاسة ، وكذا أصل التحسس طلب الإحساس.

« من يوسف وأخيه » أي من خبرها .

ولم يذكر الثالث لأن غيبته اختيارية لايعسر ازالها .

« ولا تيأسوا من روح الله » لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه .

او : لا تيأسوا من رحمة الله .

أو : من فضل الله ·

« إنه » أي الشأن .

و لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، لمدم علمهم بالله تعالى وصفاته .

فإن العارف لا يقنط في حال من الأحوال.

قال ابن عباس : إن المؤمن من الله تعالى على خير، يرجوه في البلاء، ويحمده في الرخاء. قالوا: اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكال ، أو غير

عالم بجميع المعلومات ، أو لبس بكريم .

لا واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب الكفر، فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدها وب منها كفر ، ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا » .

واستدل بمضهم بالآية على أن اليأس من رحمة الله تمالى كفر ، وادعى انها ظاهرة في ذلك .

جاء عن ابن مسعود – رضى الله تعالى عنه – : إن اليأس أكبر الـكبائر .

وكذا القنوط، وسوء الغلن .

وَوَرَقُوا بَيْمًا ، بأن اليأس عدم امل وقوع شيء من أنواع الرحمة له ، والفنوط هو ذاك مع انضام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع ، وسوء الغان هو ذاك مع انضام أنه مع عدم رحمته له يشدد له العذاب كالكفار .

#### اشعاعات

فيما أطلقه يعقوب ... من قوله: «ولاتيأسوا من روح الله ، إنه لاييأس من روح الله إلاالقوم السكافرون > ... اشعاعات عالية جدا .. تنير الطريق أمام الحيارى ، والضائمين ألم الميات هذه الحياة ..

إن الناس جميعاً ... إلا من رحم . . يتهاوون في بالوعة الضياع . . من هنا . . ومن هنا وحده ..

كم من شباب .. اندفع إلى الانتحار .. يأسا من الحياة ؟

﴾ من الملايين اندفعت إلى الإنهيار .. يأسا من أحو الها ؟

كم من أصناف الناس .. أعطوا ظهورهم الله . يأسا من رحمته ؟ ﴿

كثير .. كثير .. جدا .. جدا ..

فها هو هذا اليأس .. الذي يدفع الناس إلى هاوية الجحيم ؟

هو أن يستقر في مفاهيم الناس أن الله سوفلا يفعل بهم خيرا . . وأنهم سيمكشون فماهم فيه من عذاب حتى الموت !! وعدًا النشاؤم .. يسو د الحياة في عين الإنسان .. ويدفعه إلى الإمهيار .. والتخلخل .. وعدم الإيمان بشيء كريم ٠٠

وهو صفة من صفات الـكافر بالله . .

لأنه لوآمن بافي ، لعلم أن الله واسع الرحمة .. وأن رحمته وسعت كل شيء .. ﴿ ولكان دائمًا في انتظار فرجه تعالى .. ورحمته تعالى .. الفادمة إليه . .

ان اليأس ظلام .. يصيب القلب فيحجبه عن النور .. نور الله ..

كما أن الظلم ظلام ..

and the second and th

ومتى أظلم الإنسان .. عمى .. فلم يبصر شيئًا ..

فكان سهلا على الشيطان أن يعبث به .. ويدفعه إلى المهالك ..

إنه نور عظيم . يصدر عن يعقوب — عليه السلام — حين اعلن « لَا تُميأسوا من روح الله » ...

وحين اذاع ذلك الناموس الالهي العظيم « إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . .

فِعل اليأسُ من رحمة الله .. موازيا للحكفر بالله ..

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِثْنَا ببضاعة مُرْجَاةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلُ وَنَصَدُقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهُ يُحْزِي الْمُتَمَدُّ قينَ

« فلما دخاوا عليه » أي على يوسف \_ عليه السلام \_ بعد مارجعوا إلى مصر ، بموجب أمر أبيهم .

وإِمَا لَمْ يَذَكُرُ ايْدَانَا بمسارعتهم إلى ماأمروا به ، واشعارا بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر إلى آلذكر والبيان . « قانوا ياأبها العزيز ∢ ياحضرة صاحب الدولة والفخامة .. ياأيها الملك القادر المنيع . « مسنا وأهلنا الضر » الهزال من شدة الجوع . . والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة وغيرها .

لا وجئنا ببضاعة مزجاة » مدفوعة ، يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا . أفى جئنا ببضاعة قليلة ، تافهة ، لاقيمة لها .. وهى كل ماتمك ، أو نستطيع تقديمه .. والظاهر أنهم قدموا هذا السكلام ليسكون ذريعة إلى اسعاف مرامهم ببعث الشفقة وهز المطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قانوا ..

« وأوفى لنا الكيل » فأتمم لنا الكيل، ولاتنقصه لفلة بضاعتنا، أو رداءتها. « وتصفق علينا » بالايفاء، أو بالمسامحة وقبول تلك البضاعة التافهة.

أو: بالزيادة على ما يساويها .

وقيل: انهم ارادوا تصدق علينا برد أخينا بنيامين على أبيه .

وهو الأنسب محالهم بالنسبة إلى أمر أبيهم ، وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك لأن رد الأخ ليس بصدقة حقيقية .

« إن الله يجزى المتصدقين » قالوا : في العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك إلى مافى النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو من المعاريض ، فالهم كانوا يعتقدونه ملكا كافرا.

أى : إن الله بجرى المتصدقين عوما ويثيبهم . .

### اشعاعات

فى تلك المرحلة ..كانت هناك ثلاث أمور .. بلغت شدة يعقوب أقصاها .

بلغت ذلة إخوة يوسف أقصاها . . .

فقد جاءوه يستعطفون .. ويطلبون الصدقة ..·

بلفت عزة يوسف أقصاها .. فهوفى مقام الملك والنمكن والغمى . . وهم . . هناك . . ف مقام الفقر .. والحاجة .. والذلة . .

فا معنى هذا ؟

معناه أن شدة يعقوب . . قد آذنت بالانفراج . .

وهذا ما سيكون ..

-- AA --

وَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْنُم بِيُو سُفَ وَاخِيهِ إِذْ أَنْمُ جَاهِلُونَ .

« قال » قال يوسف - عليه السلام - مجيبا عما عرضوا به ، وضمنوه كلامهم من ذلك .

« هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه » هل علمتم قبح مافعلتموه زمان جهاكم قبحه ، وزال ذلك الجهل أم لا؟

والظاهر أنه - عليه السلام - لما رأى ما رأى منهم وهو من أرق خلق الله تعالى. قلبا .. شرع في كشف أمره ..

ومراده - عليه السلام - تعظيم الواقعة ، أي ماأعظمما ارتكبتم في يوسف وأخيه .

روى: أنهم لما استعطفوه رق لهم، ورحمهم، حتى أنه سال دمعه باكيا، ولم يملك نفسه، فشرع في التعرف لهم.

وأراد بما فعلوه به جميع ماجرى ، وبما فعلوه بأخيه أذاهم له ، وجفاءهم إياه ، وسوء معاملتهم له .

« إذ أنتم جاهلون » جاهلون بما يؤول اليه الأمر .

والظاهر أن ذلك لمبكن تشفيا ، بل حث على الاقلاع ، ونصح لهم لما رأى ، ن عجزهم وتمسكنهم مارأى ، مع خنى معاتبة على وجود الجهل ، وأنه حقيق الانتفاء فى مثلهم .

#### اشعاعات

وكان موقفا .. رائعا .. خالدا ..

رجال .. تسعة .. يتذللون .. ويتمسكنون .. ويسألون . .

ويرسف .. في أعلى مقامات القوة . . والسلطان .. والتمكن . .

ينادونه : يا أيها العزيز . •

وهم فيأشد الحاجة إلى حفنة قمح مما تحت يديه !!

وكات مفاجأة .. لهم .. جميعا . .

حين قال لهم ذلك العزيز : هل علم مافعلتم بيوسف وأخيه ؟

هل تذكرون .. هل يذكر أحد منكم يوم أخذتم طفلا صغيرا . وأجمعتم على إلقائه في البئر .. ليهلك ؟

هُلَ تَذَكُرُونَ مَاكُنتُم تَفْعُلُونَ بِي وَبَأْخِي مِنْ إِيذَاء .. واضطهاد؟

هل تذكرون .. تلك الجهالات .. التي كانت تصدر منكم ؟

وهكذا ... كاأوحى الله إليه .. ساعة القائه في البئر : « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن

بحماوه في غيابت اللجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون » . [ الآية ١٠ من تلك السورة ] .

أرأيت ؟ .. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون ؟ !

وهاهو يوسف - عليه السلام - ينبئهم بأمرهم هذا . . يذكرهم بتلك القصة . .

قصة قذفه في بُدر جافة .. لاماء فيها ولاسبيل إلى الحروج منها ..

هاهو ينبُهم بها .. وهم لايشعرون .. في وقت هو أبعد ما يخطر على بالهم أن يكون هذا الحاكم العظيم .. هو ذلك الطفل الذي ألقوه يومها ليتخلصوا منه .. أو يهلك الحل الأبد!!

إذ أنتم جاهلون ؟

لوكنتم تعلمون أنى سأنتهى إلى تلك النهاية العظيمة ما فعلتموها . . أولكنكم كنتم عملون ذلك !!

-9.-

قَالُوا أَهِ لَكَ لَا نَتَ أُو مُنفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لِيَّنَهُ مَن يَنِّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْنِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

« قالوا » قال إخوة يوسف – عليه السلام –

« أَإِنْكَ لأَنت يوسف » استبعدوا أن يكون العزيز يوسف ، أو يوسف عزيزا !

استفهام تقرير ه. ولذلك أكد بأن واللام . .

أإنك .. لأنت .. يوسف ١١١ --

غير معقول .. أنت يوسف ؟!! أنت ؟!! . أنت يوسف عينه ؟!!

« قال : أنا يوسف » نعم . . أنا يوسف . . أناشخص يوسف . . بعينه وذاته . .

« وهذا أخي » وهذا .. بنيامين .. أخي .. شقيقي . ·

مبالغة في تعريف نفسه ...

« قد مَنَ الله علينا » عل علمتم مافعلتم بنا من التفريق والاذلال ، فأنا يوسف ، قدمن الله تعالى علينا بالخلاص ، عما ابتلينا به ، والاجتماع بعد الفرقة ، والعزة بعد الذلة ، والأنس بعد الوحشة .

« إنه » أي الشأن .

« من يتق » من يفعل التقوى في جميع أحو اله .

أو: يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه .

« ويصبر » على البلايا والمحن .

أو: على مشقة الطاعات .

The same of the sa

أو : عن المعاصى التي تستلذها النفس .

« فان الله لا ضبع أجر الحسنين » فإن الله تعالى يكافئهم حمّا ٠٠ جزاء إحسانهم وصبرهم .. وتقوا هم ..

#### اشعاعات

من ذهول المفاجأة .. انهم ظلوا جميعا يتعجبون .. ويرددون ..

نك . . لأنت . ، يوسف ؟!!!

أنت يوسف ؟ !!!

مستحيل .. أن يكون ذلك ؟ !!

من أين لك ملك ممر .. وهذه الأنهار تجرى من تحتك ؟!

من أين لك .. كل هذا الذي أنت فيه ؟!

من أين لك الوصول إلى الحكم في هذه البلاد؟!

وحتى لووصلت إلى الحسكم ، فكيف تأتى لك اختزان تلك الحبوب ....ين طويلة..

حتى سيطرت على منطقة الشرق الأوسط كلها ؟

وتبسم يوسف . . وقال: أنا يوسف . .

فازدادوا دمشة ..

نم ازدادوادهشة .. حين فاجأهم:

وهذا أخي .. وأشار إلى بنيامين ..

شقيق .. ورفيق .. في البلاء .. والاضطهاد .. منكم ..

نم تكامت النبوة .. وتلاَّ لأت ثناياها .. وأشرقت بنورها :

قَدْ مَنَّ الله علينا . .

لاوجه للمحب . كل ما هنالك أن الله تمالى أراد أن يمن علينا .

أن يتفضل علينا .. فَآتَانا مَا آثَانا .. فضلا منه .. ومِنَّة .

فما وجه العجب في ذلك ؟

إنها النبوة .. تطلق نواميس الخلود !!

ثم تلاَّلاً .. وتلاَّلاً : إنه من يتق ويصبر .. فإن الله لايضيع أجر المحسنين ..

هذا هو الناموس العظيم .. الألهى .. الذي أذاعه يوسف - عليه السلام - فأذاع

به سرا عظيما من أسرار الله تعالى في خلقه ..

عنصران .. اثنان .. ما شرط عدم الضياع عند الله..

من يتق .. ويصبر ..

اتقاء المماصي .. اتقاء كل مانهي الله عنه .. الابتماد عن كل شيء يغضب الله ..

ومتى ابتعد الانسان عن المعاصي .. متى توقفعن الانهيار إلى أسفل فقد تماسك عند

نقطة الصفر ..

فعليه أن يبدأ الارتفاع إلى أعلى .. السير إلى الله .. إلى التقرب ..

وهذا هو الصبر .. الصبر على معاناة متاعب الصعود .. نحو الله ..

كلا اعترضه مايصده .. صبر .. وصابر .. وواصل السير ..

ثم ماذا ؟ ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة .. مرحلة الاحسان .. مرحلة الإبصار .. وادراك الحقيقة ..

إذا .. تعبير يوسف – عليه السلام – والحسنين » . . كأنما يريد أن يقول: الاحسان هوأن تنتى وتصبر .. وبدون تقوى وصبر فلا إحسان .. وكأنه يريد أن يقول: من استوفى التقوى والصبر فهو محسن . أو من أراد أن يصل إلى مقام الإحسان . . فعليه أن يكون تقيا .. وأن يكون صابرا .

ثم ماذا ؟ . . إن الله لايضيع أجر المحسنين ؟

مستحيل .. هناك استحالة .. أن يضيع الله أجر إنسان أحسن في حياته .. أجر انسان

اتقي .. وصبر ..

بل لابدأن يكافئه .. في الدنيا .. وفي الآخرة ..

تلك سنة الله .. ولن تجد لسنة الله تبديلا ..

ثم ماذا ؟ ثم انظر إلى التعبير .. من يتق .. ويصبر ..؟!

افعال مضارعة .. تدل على الاستمرار ..

أى : من هو شأنه دامًا .. من استمر على التقوى .. واستمر على الصبر ..

لأنه لاعبرة بتقوى مؤقتة .. وصبر مؤقت .. ثم تدهور بعد ذلك وانقلاب .. وتذبذب..

إنما هو انسان دائمًا تقيا .. ودائمًا صابرا .. مااستطاع إلى ذلك سبيلا .. اتقوا الله ما استطعم !!

أنها النبوة .. تصدر اشعاعاتها !!

- 11 -

قَالُوا تَالِيهِ لَقَدْ آرَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِيْنِي .

« قالوا » قال أخوة يوسف ... حين انكشفت لهم الحقيقة ... وبهرتهم اشعاعات

« تالله » نقسم بالله تعالى

« لقد آثرك الله علينا » لقد اختارك الله ، وفضلك علينا . .

لقد اختارك الله يأيوسف ... من دوننا جيما ... واختصك بميراث النبوة ... نبوة

آبائك ابراهيم ... واسحاق ... ويعقوب ...

ثم آثرك علينا باللك ... فأعطاك ملك مصر تتبوأ منها حيث تشاء ...

و آثرك علينا في الصورة ... فجلك أحسن الناس صورة ...

وآثرك علينا في كل شيء ... فأعرك ، وأذلنا ...

وأغناك وأفقرنا ...

« وإن » أي والحال أن الشأن ..

« كنا لخاطئين » كنا لمتعمدين للذنب إذ فعلنا ما فعلنا ، ولذلك أعرك وأذلنا . .

و (خاطئین) منخطیء إذا تعمد . وأما أخطأ : فقصد الصواب ولم يوفق له ..

#### اشعاعات

بينما ... يوسف ... في انطلاقات الرحة ... يجوس خلالها ... كيف شاء ...

يسبح في بحار ... أنوار ... النبوة ...

بيده ... وتحت أمره ... أمر مصر ... يتبوأ منها حيث يشاء ...

ينعم ... بحب أهل مصر جبيعاً ...

إذا بهؤلاء ... في ضيق الفقر ... وذل الحاجة ... وجفاف البعد !!!

الذا؟

لأن هذا اتتى . . وصبر . . . فلم يضيعه الله . . . بل حفظ له حقه عنده . . . وأفاض عليه لقاء ساوكه . . .

وهؤلاء لم يققوا .. ولم يصبروا ... فسكان الجزاء من جنس العمل .٠٠

- 17 -

قَالَ لاَ تَرْيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو َأَرْحَمُ الرَّاحِينَ.

«قال» قال يوسف ـ عليه السلام ـ وهو في مقام القوة والنمكن ...

« لا تثریب » لا تأنیب ولا لوم ..

« عليكم اليوم » بعد اليوم .

« ينفر الله لكم » إلى الأرجو الله تعالى ، وأسأله أن ينفر لكم ما كان منكم ... أى يستر ذنو بكم يوم الفيامة ويتجاوز عنها .. وإنى لأثق أنه تعالى سوف ينفر لكم ما كان منكر ...

والحسكم بذلك مع أنه غيب قيل: لأنه \_ عليه السلام \_ صفح عن جريمتهم حيننذ ،

وهم قد اعترفو ا بها أيضا ، فلا محالة أنه سبحانه يغفر لهم ما يتعلق به تعالى ، وما يتعلق به — عليه السلام — بمقتضى وعده جل شأنه بقبول توبة العباد ...

«وهو أرحم الراحمين » فان كل من يرجم سواه ــ جل وعلا ــ فانما يرحم برحمته سبحانه.

#### اشع\_اعات

يبدو ... أن يوسف ــ عليه السلام ــ كان سامحا وقتها ... في محار ... أنوار ... الرحمة ...

َ انظر ... لا تشريب عليكم ... اليوم ... يغفر الله لسكم ... وهو أرحم الراحمين ... هذه انطلاقات ... من محار الرحمة التي كان يسبح فيها ..

لاتثريب عليكم ... لا لوم عليكم ... لن الومكم ... ولن أقول شيئًا ... إنما هي المقادير .. ولسكل شيء قدر !!

اليوم ... لا ألومكم الآن ... ولا بعد الآن ... لأن القدر لاحيلة فيه ...

« يغفر الله لكم » .٠٠ إحساس عيق عند يوسف .٠. ورغبة شديدة منه أن يتجاوز الله لمؤلاء عما كان منهم ...

نم ماذا ؟ . .

ثم يطلق يوسف ... ذلك الناموس الخالد ... وهو أرحم الراحين ...

حلوة ... جميلة ... وهي تنبثق من ثناياه ...

هو ... أرحم ... الراحمين ١٤

وفي بساطة تامة ... « ورحمتي وسعت كل شيء » ...

فما من شيء إلا وهو مغبوس في رحمته تعالى من أوله إلى آخره ..

فكل رحمة يتراحم بها الخلق ... هي أصلا منه ... بما منحهم من رحمته هو ...

فكيف لا يكون أرحم الراحين ؟!

-94-

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأْلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَعِيراً وَأَتُونِي بأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ .

« اذهبوا بقميصي هذا » هو القميص الذي كان عليه حينتُذكا هو الظاهر .

« فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا » أي يصر بصيرا ، ويشهد له

أو ، يأت إلى وهو بصير ، أي يحضر إلى في مصر وهو يبصر وقد ذهب عنه العمي. .

« وأتو بي بأهلكم أجمعين » من النساء والأولاد وأولاد الأولاد ..

أي: أحضروا بني إسرائيل جميعاً إلى مصر ...

وكان أولئك الأهل نحوا من سبعين إنسانا .٠٠

وفي التوراة أن من دخل مصر من بني إسرائيل سبعون ..

وقد نموا في مصر ، فخرجوا منها ، مع موسى – عليه السلام – وهم ستائة ألف وخسمائة وبضعة وسبعون رجلا ، سوى الندية والهرمى ، وكانت الندية ألف ألف وما ثنى ألف على ماقيل!!

#### اشعاعات

يقف العقل هنا مطموسا ... عاجزًا ...

ماهذا ؟ ... أيعقل هذا ؟ ...

هل مجرد إلقاء قميص على وجه أعمى يرده بصيرا ... وبرد إليه بصره ؟!

ما السر في ذلك ... ولماذا هذا ليوسف خاصة ... دون غيره ؟!

وهنا نقول : مكانكم ... أيها المظلمون ...

ابها معجزة ... دارت بين نبي ونبي ...

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ...

وإليكم معجزة أخرى ... صدرت عن يعقوب ... لنزدادوا عجبا !

وَ لَمَّا نَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لاَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَن تُفَيِّدُونِ .

« ولما فصلت المير » ولما خرجت القافلة من العريش ، قاصدة مكان يعقوب عليه السلام ، وكان قريبا من بيت المقدس ...

يقال : فصل من البلد يفصل فصولا ، إذا انفصل منه وجاوزه .

ابوهم » يعقوب \_ عليه السلام \_ لمن عنده .

« إنى لأجد ريح يوسف » إنى لأشم ، فهو وجود حاسة الشم ... رأنحة يوسف أشمه الله تعالى ماعبق بالقميص من ربح يوسف \_ عليه السلام \_ من مسيرة ثمانية أيام \_ على ماروى عن ابن عباس \_

« لولا أن تفندون » لولا أن تنسبوني إلى الفند ... أي إلى ضعف الرأى والعقل من الهرم وكبر السن .

ويقال ، شيخ مفند ، إذا فسد رأيه .

لولاتفنیدکم أیای اصدقتمو می أولقلت : إن يوسف قریب مكانه أو لقاؤه أو محو ذلك والخاطب قیل : من كان بحضرته من ذوی قرابته .

# اشعاعات

ما هذا ؟

هذه معجزة أخرى ...

كيف انتقلت رائحة يوسف ... على بعد مئات الأميال إلى يعقوب؟ أوكيف كان لقميص يوسف مثل تلك الرائحة القوية؟ وهل السرفى القميص ، أم فى حاسة يعقوب؟ ولما ذا القميص ؟

كل ذلك ... شيء فوق العقل ، يعلمه الله تعالى ...

وكل ذلك... شيء آتاه الله نبييه \_ عليهما السلام \_ يوسف ويعقوب ...

شيء دار بينهما ... وكانا ها موضع التجربة . .

والله يكرم من شاء بما شاء ...

- 90 -

قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَنِي مُنَلالِكَ الْقَدِيمِ.

« قالوا » قال أولئك المخاطبون .

« تالله » والله .

« إنك لغي ضلالك القديم » إنك لفي ذها بك عن الصواب ، قدما ، بالإفراط في محبة

بوسف، والإكثار من ذكره والتوقع للقائه، وجعله فيه لتمكنه ودوامه عليه.

أى : لني تخريفك الذي عشت فيه منذ فقدت بوسف ...

وقيل: الضلال هنا بمعنى الحب.

وقيل: هو الشقاء والعناء.

وقيل: الملاك والذهاب.

وقيل: الجنون!

أى إنك لني جنونك القديم ا!

- 97 -

َ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَ لْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْ تَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

« فلما أن جاء البشير » هو يهوذا أحد أبنائه ...

روى أنه قال لإخوته : قد علم أنى ذهبت إلى أبى بقميص الترحة ، فدعو بى أذهب

إليه بقميص الفرحة ... فتركوه .

« ألقاه » ألتى البشير القميص .

« على وجهه » على وجه يعقوب – عليه السلام –

وقيل : ألقى يعقوب القميص على وجهه ...

قيل: إنه \_عليه السلام \_ أخذه فشمه ثم وضعه على بصره.

« فارتد بصيراً » فصار بصيرا ..

والمعيى : أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر .. وذهب عنه العمي ...

وفي السكلام مايشعر بأن بصره صار أقوى بماكان عليه ، لأن فعيلا من صيغ المبالغة .

« قال : ألم أقل لكم » قال لبنيه القادمين

أى: ألم أقل لكم ، لا تيأسوا من رحمة الله ؟!

إلى أعلم من الله مالا تعلمون » ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر ، وأمر تكم بالتحسس ، أو نهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى ، إنى أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسفعليه السلام ؟

أو: فإن مدار النهى العلم الذي أوتيه - عليه السلام - من جهة الله سبحانه .

أو: قال يعقوب .. لمن حوله : ألم أقل لسكم إلى لأجد ربح يوسف ، فكذبتمو لى ورميتمونى بالجنون والضلال ، فها هو قيصه ، وها هو بصرى يعود أحسن تماكان ... إلى أعلم من الله ما لا تعلمون .. إلى أكاشف بما لا سبيل لسكم إلى علمه ...

# اشعاعات

جاء فى الأخبار ، أنه — عليه السلام — سأل البشير : كيف يوسف ؟ \_

قال: ملك مصر، فقال: ما أصنع بالملك؟ على أى دين تركته؟. قال: على الإسلام، قال: الآن تمت النعمة..

وهي أقصوصة ... تشير إلى عظمة هؤلاء الأنبياء .. وسمو نظرتهم .. إلى قيم الحياة .. فا كان يقربهم إلى الله فهو الشيء المام عندهم ... وما كان يبعدهم عن الله .. فهو شيء لا وزن له في معاييوهم ..

ومن أقاصيص ذلك المقام ... قالوا: لما جاء البشير إليه .. قال: ما وجلت عندنا شيئا ، وما اختبر نا منذ سبعة أيام ... ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت !! تأمل ... نبى الله .. يعقوب . . لا يجد عنده شيئا يكافىء به البشير !! وتلك مقاماتهم ... وذلك هو الثمن الذي يدفعون ..

- 9V **-**

قَالُوا يَاأَ بَا نَا اسْتَغْفِر ۚ لَنَا ذُنُو بَنَا لِ أَاكُنَّا خَاطِئِينَ ﴿

« قالوا » قال الإِخوة القادمون .. الذين كانوا حاضرين ٠٠

« ياأ با فا استغفر لنا ذنو بنا » يا والدنا اطلب من الله أن يتجاوز لنا عن ذنو بنا التي ارتكبناها في حق يوسف وأخيه وحقك .. وسببنا لكم تلك المتاعب ، وذلك البلاء . طلبوا منه = عليه السلام - الاستغفار ، ونادوه بعنوان الأبوة ، تحريكا للعطف والشفقة ..

« إنا كنا خاطئين » انا كنا متعمدين للخطأ ..

إناكنا مجرمين .. آئمين .. فعلنا مالاً ينبغي أن يُفعل . .

-- AA --

قَالَ سَوْ فَ أَسْتَغْفِرُ كَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

« قال » قال يعقوب - عليه السلام -

« سوف أستغفر لكم ربى » سوف أستمر على طلب المغفرة لكم من ربى ٠٠

« إنه هو الغفور » إنه تعالى هو دائم المففرة .. يغفر لمن استغفره ..

« الرحيم » لأنه واسع الرحمة .. يدخل في رحمته من يشاء . .

روى عن ابن عباس — مرفوعا — أنّه — عليه السلام — أخر الاستغفار لهم إلى السحر ، لأن الدعاء فيه مستجاب .

#### - 99 -

فَلَمَّا دَ خَلُوا عَلَى بُوسُفَ مَاوَى إِلَيْهِ أَبُو يُهِ وَقَالَ ادْ خُلُوا مِصْرَ إِنشَاءَ اللهُ آمِنِينَ .

« فلما دخلوا على يوسف » فرحل يمقوب — عليه السلام — بأهله ، وساروا حتى أتوا يوسف ، فلما دخلوا على يوسف . .

< آوى إليه أبويه » ضم إليه أبويه واعتنقبها .

والراد بهما أبوه وأمه رأشيل .

أى : أخذها بالأحضان والعناق ، من شدة الشوق .

د وقال ادخلوا مصر » تمكنوا منها واستقروا فيها . .

أو :كلة ترحيب .. بمعنى : مصر تحت أمركم ..

« إن شاء الله آمنين » آمنين من القحط وسأثر المكاره . .

أى : إنى لأرجو الله تعالى أن تحيو اجميعا في مصر حياة طببة .. آمنة ..

#### - 1 - - -

وَرَفَعَ أَبَوْ يِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْ بَاىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَمَا رَبَّى حَقَّاوَ قَدْ احْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاه بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ وَجَاه بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَجَّا الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَا لَكُولُهُمُ الْحَكِيمُ .

« ورفع أبويه » ورفع أباه وأمه عند نزولهم بمصر .

« على العرش » على كرسى عرشه . . تكرمة لهما فوق مافعل باخوته من تكريم . .

« وخروا له » وخروا له جميعاً .. أبواه واخوته .

« سجدا » ساجدين على الجباه ..

قالوا : كان السجود تمية الماوك عندهم ..

وقيل : كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على الأرض.

إنه نظام الملوك .. وهو موجود إلى يومنا هذا في كثير من نظم الاستقبال فىالقصور الملكية في العالم . .

« وقال » يوسف .. حين رآهم ينحنون له تعظيما .. وتطبيقا للبروتوكول وقواعده ..

دياأبت ، ياأبي .

« هذا ، هذا الذي فعلم من سجو دكم لى .

• تأويل رُ مياى ، إذ فيها ( رأيتهم لى ساجدين ) .

هذا تحقق وقوع مارأيت في المنام وأناصغير . . حين رأيت كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر . . رأيتهم لي ساجدين . .

أتذكر باأبت ذلك ؟

أتذكر أنى قصصها عليك آنذاك ؟

هاهی تتحقق محذافیرها .. وتقع کا رأیت ..

وهاأنتم تسجدون لي .. تماما كارأيت ..

هام اخوتی الأحد عشر . . وهاهو أنتَ . . وهاهی أی . . تسجدون أمای . . كما رأت تماما !!

و من قبل ، من قبل سجو دكم هذا ...

أو: من قبل هذه الحوادث.

« قد جملها ربی حقا » قد جملها ربی صدقا ..

قد حققها .. كلها .. ووقعت حوادثها كما رأيت تماما . . عجبا !!

إن يوسف يتعجب من قدرة الله تعالى !!

أن يوسف \_ عليه السلام - نعمة ربه عليه حين استنقذه من أقبح بلاء .: ثم تذكر يوسف \_ عليه السلام -

بلاء السجن . . فقال . .

< وقد أحسن بي » وقد أحسن الله إلى .

« إذ أخرجى من السجن » الاحسان هو الإخراج من السجن بعد أن ابتلى به ، ثم وصوله للملك ، وخلوصه من الرق ، والتهمة ، ثم اشتهار أمره ، وارتفاع ذكره ،

وعموم خيره ..

. « وجاء بكم من البدو » وجاء بكم من البادية .

وكان منزلهم على ماقيل : بأطراف الشام ، ببادية فلسطين ، وكانوا أمحاب

إبل وغنم .

من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ، من بعد أن أفسد الشيطان وحرش
 بيني وبين إخوتي .

وفيه تفاد عن لومهم .

وذكره تُعظما لأمر الإحسان ، لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعا .

« إن ربى لطيف لما يشاء » إن ربى لطيف التدبير لما يشاء . .

إذمامن صعب إلاوتنفذ فيه مشيئته تعالى، ويتسهل دويها .

وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم مخفايا الأمور، المدير لها ، والمسهل لصعابها ، ولنفوذ مشيئته سبحانه فاذا أراد شيئا سهل أسبابه ، أطلق عليه جل شأنه اللطيف ، لأن ما يلطف يسهل نفوذه .

« إنه هو العليم » بوجوه المصالح .

« الحكيم » الذي يفعل كل شيء على وجه الحكمة لا غيره .

قالوا : مقدار المدة بين الرؤيا وظهور تأويلها أربعون سنة . وهو قول الأكثرين .

وقالوا: وإلى ذلك ينتهى تأويل الرؤيا .

#### اشعاعات

كيف كانت احاسيسهم جميعا .. في تلك اللحظة .. لحظة اجماعهم جميعا .. وجها لوجه؟ هاهو يوسف \_ عليه السلام \_ الطفل المفقود ، الذي زعوا أن الذئب قد أكله .. واعتقدوا أنه هلك مع من هلك .. حاكما على مصركلها .. يوجه سياستها . ويضع اقتصادياتها .. ويهيمن على مقدراتها .. وبيده مفاتيح خزائبها ..

وهاهو يمقوب – عليه السلام – ذلك الأب الذى ذهب بصره .. من طول حزنه على يوسف .. قد التقى أخيرا بيوسف .. وقد رفعه الله درجات ودرجات ..

رفعه في الدنيا منازل .. في السلطة .. والملك ..

ورفعه في الآخرة درجات .. بظهور لألاء النبوة فيه .. واشعاع انوارها من قلبه .. وتدبيره شئون البلاد ..

فكيف كان احساس يعقوب بالنعمة ؟٠٠

وهاهي .. راشيل .. أم يوسف .. تراه بعدأن فقدت الأمل أن تراه ..

وماظنك باحساس الأم في مثل هذه المفاجأة ، وكيف كان سرورها ؟

وهاهم الإخوة العشرة .. يجتمعون جميعاً .. وقد أحسوا أنهم كانوا مجرمين فما فعاوا في

يوسف ..

وهاهو بنيامين .. شقيق يوسف .. ينتصر انتصارا عظما .. وبحد أخاه الذي طالما حدثته أمه راشيل عنه وعن جاله وكاله ، وعما صنع به اخوته .

لاشك أنه كان لقاء مثيراً جداً ..

فيه أحاسيس متباينة .. متدافعة .. متحركة ..

حرك يوسف – عليه السلام – أن جعل يسرد القصة ومافيها من العبر .. وجعل يوجه الكلام إلى أبيه توقيرا له وتعظيما:

یا ابت .. هذا تأویل رؤیای ... من قبل . . قدحملها ربی حقا ..

: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن . .

؛ وجاء بكم من البدو ..

: من بعد أن نزغ الشيطان بيبي وبين إخو بي ..

: إن ربى لطيف لمايشاء ..

وهذه الفقرة الأخيرة .. تشير إلى عظمة علم يوسف \_ عليه السلام \_ بالله تعالى ..

لطيف لما يشاء ؟

تسرى مشيئته تعالى .. في الأشياء وتنفذ فيها .. في سهوله تكاد تخفي على الخلق ..

فها مى الموجودات كلها تسرى مشيئة الله تعالى . . فيها . . ولاأحد يشعر أن هناك مشيئة تحرك ذلك كله !!

ان ربی لطیف ؟!

تعبير لطيف . . عال . . لايصدر إلا من نبي !!

ولقد كان اللطف في المشيئة .. سببا جعل اكثر الناس ينكرون وجود تلك المشيئة لأنها خافية عليهم !!

ثم يتلألُّأ إَحَكَام النبوة ، وصدقها حين يقول : إنه هو ..

هو سبحانه وحده .. العليم .. الحكيم !!!

-1.1-

رَبِّ قَدْ آ تَهْنَّنِي مِنَ الْمُلْكِ وَءً مُثَنِي مِن تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ أَنْتَ وَلِتِّي فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ تَوَ َّهِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ .

«رَب» يوسف يفيض قلبه .. من الاحساس بنعمة الله تعالى عليه .. وفضله.. فيتوجه إلى الله .. أمام أبويه .. وإخوته .. وقلبه شديد التأثر من جميل احسان الله إليه ..

ولمل لألاء الدموع .. دموع التأثر ..كانت تترقرق في عينيه آنذاك. . ثم يقول :

رب ..

« قدآتیتی من الملك » قدآتیتی ملكا عظیا .. قداعطیتی ملك مصر وغیرها .. مما يمتدإليه نفوذ مصر .. مما جاورها من البلاد .. ومما تؤثر فيه مصر بنفوذها السياسی ..

وأى ملك كان ملك يوسف ؟

لعله كان أعظم ملك في العالم آنذاك ؟

لقد كانت مصر على عهد الفراعنة اعظم دول الأرض ..

فكيف إذا تولاها أعظم ما تحمل الأرض وقتئذ .. يوسف ٠٠ بن يعقوب ٠٠ بن إسحاق ٠٠ بن إبراهيم ؟

كيف إذا تولاها السكريم ابن السكريم ابن السكريم ابن السكريم ؟ كيف إذا تولاهانبي .. فاجتمعت له أسباب الملك والعزة .. ونور النبوة وهداها ؟

لاشك أن البلاد في عهده نعمت باستقرار ورخاء وحرية وأمن وعدالة لم تنعم به دولة في الأرض آنذاك !

« وعلتى من تأويل الأحاديث » المراد بتأويل الأحاديث:

إما تعليم تعبير الرؤيا .. وهو الظاهر ..

وإما تفهم غوامض أسرار الكتب الإلهية ، ودقائق سنن الأنبياء ..

ولفد أونى يوسف \_ عليه السلام \_ من الأمرين شيئا عظما ..

فهو يعلم تأويل الرؤيا .. علما من لدن عليم حكيم ..

وهو يعلم حقائق دقائق ماأنزله الله من أحاديث إلى رسله .. وماتحدث به الأنبياء من

قبله إلى الناس.. مماأوحي اليهم ربهم ..

وهذا يدل على رسوخه \_ عليه السلام \_ فى العلم \_ كاقال تعالى « وما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلَااللهُ وَالرَّ السخونَ فَ الْعِلْمِ .. »

ويوسف \_ عليه السلام \_ نبوة .. في مقامها .. فكيف كان علمه بتأويل كلام الله ، وتأويل أحاديث انبيائه ؟

لاشك أنه كان عظما ؟

• فاطر السهاوات والأرض » مبدع السهاوات ومبدع الأرض .٠

خالق السماوات ، وخالق الأرض ..

ووصفه تعالى به ، بعد وصفه بالربوبية ، مبالغة في ترتيب مبادى ما يعقبه من قوله ..

« أنت ولبي » أنت متولى أمورى كلها .. ومتكفل بها .

أو: موال لي، وناصر -

د في الدنيا » الذي يعطيني نعم الدنيا .

« والآخرة » والذي يعطيني نعم الآخرة .

« تو فني » اقبضني .

« مسلما » مسلما لك إسلاما كاملا .. منقادا لأمرك انقيادا تاما .

« وألحقني بالصالحين » من آبائي السكرام، يعقوب، وإسحاق، وإبراهيم.

# اشعـاعات

وكانت لحظة .. أى لحظة ؟.. لحظة أنس بالله .. وبكاء قلب يوسف أمام الله تعالى . وليس كالأنبياء إحساساً بنعمة الله تعالى عليهم ..

وليس كمثلهم تأثرا بفضله تعالى إليهم . .

وأمام أبويه وإخوته .. ينظر يوسف إلى القصة من أولها إلى آخرها . . ويعبر ذلك التاريخ الطويل لقصته وقصتهم . .

ثم يتأمل ما حوله من مظاهر الملك ، وما مكنه الله فيه من قصور الفراعنة ، وأبهة السلطان .. فتجيش نفسه بأكرم الأحاسيس التي يمكن أن تفيض من قلب بشر ..

أحاسيس عليا ... متجهة إلى الله كلها ..

ويهتف بربه تبارك وتعالى : رب قد آتيتني من الملك ..

حلوة .. خفيفة .. لطيفة .. فيها إدراك محيط .. ومحر عميق .. من المعارف . . والعلم بالله تعالى ..

بعد أن كان عبداً مملوكاً .. مباعا بدرام حقيرة ..

أصبح ملكما مطاعا .. يستمتع بالحرية في أقصى مستوياتها ..

ويكنى أن الله عبر عن ذلك بقوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، يتبوأ منها حيث يشاء..

أى حقق الله له الحرية في أعلى مستوياتها ... يفعل ماشاء ... ويتحرك كيف يشاء . .

أعطاه الله تمالي أعلى ما يعطى من أسباب السلطان الظاهر . .

وفي الباطن .. علمه من تأويل الأحاديث ...

وهذا أيضا مُلك آخر ... أعرض ... وأعلى من سابقه ...

فإن ملوك الباطن ... أوسع ملكا ... من ملوك الظاهر ...

إن علماء الحقيقة .. وأهل المعرفة بالأسرار الإلهية .. أوسع ملكا .. من ملوك الحكم والسياسة ..

ذلك أن العلم واسع لا يتناهى .. بينما سلطة الملك تتناهى ..

فتح الله ليوسف ماشاء من خزائن علمه تعالى ... وأعطاه ... وآ تاه ...

فكان يعلم حقائق الرؤى ...

وكان يعلم حقائق النفوس ...

وكان يعلم حقائق الوحى الإلهي ...

وكان يعلم كيف يسوس شعبه ، وكيف يقوده خير قيادة ..

فاجتمع له ملك الظاهر ... وملك الباطن ...

وأونى علم الظاهر ... وعلم الباطن .. فكان ملكا عظما ... ونبيا عظما ... ورسولا

عظما ...

فكان الشخصية العظمي ... في عصره ... في الأرض كلها !!!

ثم يرتفع يوسف \_ عليه السلام \_ في نجواه . ويرتفع . فاطر السماوات والأرض . . فم يرتفع جدا . أنت الذي أبدع السماوات بما فيها مقام رفيع جدا . أنت الذي أبدع كل شيء . . أنت الذي أبدع السماوات بما

فيها مقام رفيع جدا .. المسائلة الماري البلاغ عن على الماري المار

ثم يغيب كل شيء من قلب يوسف \_ عليه السلام \_ وتشرق شمس الذات في قلبه

إشراقاً عظيماً ... فلا يرى إلا إياه ... فيناجيه :أنت وليي ...

أنت وحدك .. الذي تولاني من أولى إلى آخرى ...

تولانی فیا مضی ... وسیتولانی فیا هو آت ...

واذلك كان تعبيره « في الدنيا والآخرة» .. خالداً .. يبرق ببريق النبوة الرهيب.. كما أنك يارب خلقت السماوات والأرض.. خلقتني شيئا ضمن هذه السماوات والأرض..

وتعهدتني من بدايتي إلى نهايتي ...

ثم يتذلل .. ويتذلل .. في جناب ربه تبارك وتعالى .. توفيي مسلما ...

أرجوك ... أن تميتني مسلما نفسي إليك... لا أرى نفسي شيئا .. بل أكلما إليك ..

أنت وليها ومولاها ...

وألحقني بالصالحين ...

أرجوك أن تتفضل على من كا نفضلت على دائما ... وتضمى إلى عبادك الكاملين

في الصلاح!!

هذا يوسف ... عليه السلام ...

قاب ؟! .. ياله من قلب !!

- 1.7 -

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ أُنوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كَنْتَ كَلَّ بَهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْسُكُرُ وَنَ .

« ذلك » الذي قصصناه عليك من أنباء يوسف عليه السلام ..

« من أنباء النيب » من أخبار النيب الذي لا محوم أحد حول خبره .

« نوحيه إليك » ننزله إليك عن طريق الوحى .

« وما كنت لديهم » وما كنت حاضرا مع إخوة يوسف – عليه السلام –

« إذ أجمو اأمرم » إذا اتفقو اجيماً على أن يجملو. في غيابة البئر .

« وهم يمكرون » وهم يمكرون بيوسف \_ عليه السلام \_ ويبغون به الغوائل .

والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحى لأنك لم تحضر إخوة يوسف \_ عليه

السلام – حين عرموا على ما هموا به من أن مجملوه في غيابة الجب وهم يمكرون به ٠

ومن المعلوم الذي لا يخفي على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً سمع ذلك ، فتعلمته منه .

وقيل: إن هذا "لهكم بمن كذبه ، وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام ـ ما كرين ، فنفاه بقوله: (وما كنت لديهم) وإنما الذي يمكن أن يرتاب فيه المرتاب قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه الفصة .. أى قد علم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرون الحالية وإنكاركم لما أخبر به يفضى إلى أن تكابروا بأنه قد شاهد من مضى منهم . وقيل: الذكور مكره ، وما دبروه ، وهو مما أخفوه حتى لا يعلمه غيره ، فلا يمكن

## اشعــاعات

هذه قصة كاملة .. من أولها إلى آخرها ..من بدايتها إلى غايتها . . من جذورها الى عربها . .

قصة ظاهرة ... وباطنة ..

تعلمه من الغير!

قص فيها الحوادث الظاهرة .. وقص فيها الأقوال الباطنة .. والأفكار الخبوءة في الصدور .. وهذا أبلغ دليل على كونها وحي يوحي ...

فان المرء بعقله المحدود . . لا يستطيع أن يتعرف على الأفكار التي كانت تدور سرا بين الناس . .

فاذا نبأنا الله بها . . كان ذلك دليلا على أنها وحي إلهي . .

« وماكنت لديهم إذ أجمعو اأمرهم وهم يمكرون » ؟!

لقد كان حديثا سريا . . يدور بين العشرة . . اقتلوا يوسف . . اطرحوه أرضا . . ألقوه في غيابة الجب . . ماذا تقولون لأبيكم ؟ كيف الخلاص من هذا الطفل ؟

أرأيت ؟ . . شيء كان يدور بينهم . . بعيدا عن الأعين . . وعن أبيهم . .

فلو افترضنا أن محمدا .. صلى الله عليه وسلم .. استمع إلى قصة يوسف .. من السابقين، كايزعم الذين يكذبونه ..

فن أين له علم هذه الخفيات ، . التي لا يعلمها إلا من كان حاضرا معهم . . شاهدا لأحاديثهم ؟!

-1.4-

وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.

وماأ كثر الناس » الظاهر العموم ، أى أن الأغلبية العظمى .

« ولو حرصت » على إيمانهم ، وبالغت فى إظهار الآيات القاطعة ، الدالة على صدقك عليهم .

« بمؤمنين» لتصميمهم على الكفر ، وإصرارهم على العناد ، حسبا اقتضاه استعدادهم.

قيل: سألت قريش واليهود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قصة يوسف - عليه السلام – فنزلت مشروحة شرحا وافيا، فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك سبب اسلامهم، وقيل: إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك.

#### اشعـاعات

فيها ناموس عظيم ..

« وما أكثر الناس .. بمؤمنين » . . الاكثرية داعا من الناس . . فى كل زمان ومكان لاتؤمن . .

ولوحرصت ؟.. مهما حاولت .. واجتهدت أن تدعوهم إلى الايمان ..

لماذا ؟ لأن هناك حياولة بينهم وبين الايمان ..

هناك ظلام في قاوبهم .. يحول بينهم وبين ذلك الأمر ..

فلا فائدة من دعوة .. ولا أمل في استجابهم ..

والواقع التاريخي كله يؤيد ذلك . .

فكم من القرون مضت . . وكمن القرون سوف تأتى . . والإنسان هو الإنسان . . من حيث الغباء . . أكثرية كافرة . . وأقلية مؤمنة . .

-- 1.8 --

وَمَا تَسْشَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو َ إِلاَّ ذِكُرْ لِلْعَالَمِينَ .

« وما تسألهم عليه » وما تطلب منهم على تبليغ القرآن والحق إليهم ٠٠

« من أجر > من ثمن ما ..

إن الدعوة تقدم إليهم مجانا .. بلا مقابل ..

« إِن هو إِلا ذكر » إن هذا القرآن إلا تذكير من الله تعالى .

« للمالمين » لجميع الناس .

## اشعاعات

فيها ثلاث نو اميس .. خالدة ..

الأول .. وماتسألهم عليه من أجر ..

أن الله تعالى يقدم دعوة الحق .. ويقدم وحيه .. مجانا .. ومجرم على رسله أن يأخذوا عليها أجرا قليلا أو كثيرا . . ويوجب عليهم أن يتجردوا وهم يبلغوها إلى الناس . . من المنافع الدنيوية . .

الثاني .. ان هو إلا ذكر .. هذا القرآن تذكير ..

تذكير للانسان بما يجب عايه محو الله .. وتذكير له كي لاينسي ..

الثالث .. للعالمين .. للجميع .. دعوة عالمية لكل الناس .. في كل زمان ومكان ..

- 1.0 -

وَكَا يِّن مِّنْ آيَةٍ فِى السَّهَاوَاتِ وَالْآرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُوسِمُونَ .

« وَكَأْيِنَ مِن آية » وَكُمْ مِن آية .

والمراد بالآية الدليل الدال على وجو د الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته .

والمعنى : وكأ ي عدد شنت من الآبات الدالة على صدق ماجنت به غير هذه الآية.

ف السماوات والأرض» كائنة فيها من الأجرام الفلكية، ومافيها من النجوم، وتغير أحو الها، ومن الجبال، والبحار، وسائر ما في الأرض من العجائب الفائنة للحصر.

« يمرون عليها » يشاهدونها .

« وهم عنها معرضون » غير متفكرين فيها ، ولا معتبرين بها .

وقرى : والأرض ( بالرفع ).

والمعنى والأرض يمشون عليها .. يجبيئون .. ويذهبون فى الأرض .. ويرون آثار الامم الهالكة ، ومافيها من الآيات والعبر ، ولا يتفكرون فى ذلك

# اشعاعات

وكا بن من آية ؟!!

فيها المجب .. هناك إذا ما لايحمى من الآيات .. في السهاوات ..وفي الأرض.. تدل على وجود الله .. ووحدانيه . . وقهروته .. وجبروته .

فا من ذرة في هذا السكون إلا وهي تشهد أنه لا إله إلا الله ..

تركيبها .. صناعتها . حركتها .. ابداعها ..

وما من خلية بما يتكون منه جسم الإنسان أو غيره من الكائنات الحية إلا وهي تشهد بذلك .

أي شيء . . كل شيء . . يدل على أنه الواحد .

وكم من آية ؟!!

إنى المح في ثنايا هذه الآية تهديدا خطيرا .. جدا .. جدا .. جدا ..

كأن الله يريد أن يقول: إذا كانت هذه الآيات التي لا محصى في خلق السماوات والأرض . ومافيهما من عجائب . لاتكفيكم لتعلموا انبي الله لاأنا . فالويل لكم . وانتظروا عذابي الأليم !!!

#### -1.7-

وَمَا يُومِنُ أَكُنَّرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ .

« وما يؤمن اكثرهم بالله » في اقرارهم بوجوده تمالي وحالقيته .

« إلاوهم مشركون » به سبحانه .

أي: ما يؤمن أكثرهم إلا في حال اشراكهم .

قيل: همأهل مكة ، آمنوا وأشركوا ، كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك ، الاشريكاهو لك ، علمك وماملك ، ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع احدهم يقول: لبيك لاشريك لك يقول له : قط قط ، أى يكفيك ذلك ، ولا زد « الاشريكا » الح .

وقيل؛ هم كفار العرب مطلقا أقروا بالخائق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان والأصنام.

وقيل: الهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم . أومن حيث عبدوا عزيرا والمسيح عليهما السلام .

وقيل : وأشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا .

وقيل: انهم المراؤون بأعمالهم، والرياء شرك خني .

وقيل : هم الناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليها .

وقيل : هم الذين يطيعون الخلق بمعصية الخالق .

وقد يقال نظرا إلى مفهوم الآية إنهم من يندرج فيهم كل من أقربالله تعالى وخالقيته مثلاً ، وكان مرتسكبا مايمد شركاكيفاكان .. ومن أولئك عبدة القبور ، والناذرون لها ، المعتقدون للنفع والضريمن الله تعالى أعلم بحاله فيها .

#### اشعاعات

هذه .. من أخطر الآيات ..

أنها تقرر ناموسا خطيرا جدا ..

وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون !!!

هناك قال .. من قبل .. وما أكثر الناس ولوحرصت بمؤمنين ..

هذه هي التصفية الأولى .. للبشرية .. أكثر البشركفار ..

وهناك قلة مؤمنة ..

أى أن الاكثرية من البشرية لا يعتقدون بوجود الله .. ولا بفكرة الالهية من

أساسنها ..

هذه هي التصفية الأولى ..

ثم تأتى التصفية الثانية ..

تصفية الأُقلية المؤمنة من البشرية ..

« ومايؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون » !!!

حتى الأقلية .. التي تؤمن .. التي تعتقد بوجود الله .. حتى هذه اكثرها .. هي الأخرى مشركة !!!

مامعني هذا ؟ معناه أن التوحيد الصافي .. نادر جدا ..

لايرتفع إليه .. الاقلة القلة ..

من أين يتسرب مرض الشرك إلى قلوب المؤمنين بالله ، المعتقدين بوجود إله ؟

من قصور تفكيرهم .. عن ادراك الحق المجرد ؟

يقول لهم الله : اعبدوني .. وأنجهوا إلى مباشرة ..

وهم يقولون : بل نعبدك عن طريق أصنام .. أو أوهام . . أو قديسين أو نزعم لك نات وبنين !!

وهذا كله قصور في الفهم !!!

آية خطيرة جدا ..

ان المؤمنين أنفسهم.. في حاجة إلى تنظيف ايمانهم .. أنها تنذر بالخطر .. خطر تسرب الشرك إلى القلوب المؤمنة ..

رد إلى العرب الموسد .. وفي هذه الآية أسر ار عميقة جدًا ..

فها أن كل مؤمن يتعرض لداء الشرك باستمرار ..

أى أن قلب المؤمن معرض للاظلام . . دائما . .

وأن القلب في حالة الفغلة عن الله .. يكون مشركا بالله ..

وأن الشرك أصناف وألوان .. لا تحصى ..

-1.4-

أَفَأَمِدُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشيَةٌ مَنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

«أَفَامَنُوا أَنْ تَأْتِيهِم غَاشِية من عذاب الله » أَى عقوية تغشاهم وتشملهم .

والاستفهام انكار فيه معنى التوبيخ والتهديد .

والمراد بهذه العقوبة ، مايعم الدنيوية ، والأخروية \_ على ماقيل \_

« أُوتَأْتِيهِم الساعة بنتة » فجأة من غير سابقة علامة .

< وهم لايشعرون » باتيانها ، غير مستعدين لما .

#### اشعاعات

أَفَامِنُوا أَنْ تَأْتِيهِم غَاشِية ؟!

ألوهية .. تتكلم .. فيأتى كلامها فيه جلال الألوهية .. وجمالها .. وقهروتها .. وجبروتها !

غاشية ؟ شيء يغطي .. يغطيهم .. ويعمهم بعذاب ..

أعوذ برضاك من سخطك .. وبمعافاتك من عقوبتك .. وبك منك ..

#### - 1.4-

تُ قُلْ هَذِهِ سَبيل أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

« قل » قل لهم يامحمد ..

« هذه سبيلي » هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الأيمان والتوحيد سبيل.

« أدعو إلى الله » أدعو الناس إلى معرفته سبحانه ، بصفات كاله ، ونعوت جلاله .

ومن جملتها التوحيد .

« على بصيرة » أى بيان ، وحجة واضحة غير عمياء .

" « أنا » أدعو نفسي إلى الله .

« ومن اتبعني » وادعو غيري ..

أو : أنا أدعو إلى الله على بصيرة .. ومن اتبعى كذلك ، يدعو إلى الله على بصيرة .. لأبهم مهتدون بهديي ، متبعون لطريقي ..

« وسبحان الله » وأنزهه سبحانه وتعالى تنزيها من الشركاء .

« وما أنا من المشركين » في وقت من الأوقات .

وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيلي ) والسبيل تؤنث وقد تذكر .

### اشعاعات

فيها الأصول العامة كلما ... للسبيل إلى الله ...

قل ... يامحمد ... بلغ الناس جميعا ...

عن أى شيء ؟

بلغهم : ما هو سبيلي ... ما هو الطريق إلينا ... كيف الوصول إلينا ؟

« هذه سبيلي » ؟ ؟

أيها الناس جميعا ... هذا سبيلي ... هذا هو طريق ٠٠٠

الله يتكلم . . الله يبين طريقه !!!

وسيان . . هذه سبيلي . . أى سبيل الله . . أو سبيل رسول الله . . فطريق هذا هو ذاك . .

وذاك هو هذا ...

أدعو إلى الله ... الأصل العام ... في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أنها تسوق الناس إلى ربهم ... تدعوهم إليه ... تعرفهم ربهم ...

على بصيرة ... الأصل الثانى ... بالحجة .. بالدليل ... ليس الأمر كهنوتية ... وأيما بالحجة . .

على بصيرة . . على نور باطنى . . نور النبوة . . على اشعاع الهى ينير السبيل . . ويكشف معالم الطريق . .

ليس الأمر مجرد حجج عقلية .. ميتة وإنما على بصيرة .. هناك نور باطنى . . هناك أنوار النبوة وراء تلك الحجج الظاهرة ..

فكاً ن الدعوة إلى الله .. في حاجة إلى أمرين ...

حجة ظاهرة .. حجة عقلية . .

ونور باطن .. نور النبوة .. ونور من اهتدى بهدى النبوة . .

وكلاها لازم .. ومطلوب .. لكل من دعا إلى الله . .

أنا .. الأصل الثالث .. أن أكون ﴿ أنا » أول من ادعوه إلى الله . . أن أطبق على نفسى ما دعو اليه الناس أولا .. أن أكون أناصورة صادقة لما أدعوهم إليه .. أن أكون إماما لهم .. قدوة لهم . .

ومن اتبعى .. الأصل الرابع .. وأطالب من اتبعى . . والتف حولى . . أن يكون كذلك صورة صحيحة .. وتمثيلا صحيحا للدعوة . .

أن يكونوا نماذج صادقة للدعوة الالهية ...

وقد كان صلى الله عليه وسلم .. الأسوة الحسنة . .

وكان أصحابه .. الذين اتبعوه .. النماذج المتحركة لتلك الدعوة . . دعوة الله ..

وسبحان الله .. الأصل الخامس ..

وأنزه الله تنزيها .. وأطالب الذين اتبعوني أن ينزهوا الله تنزيها تاماً . .

أى أن من شروط نجاح الدعوة الالهية أن يكون الداعى إليها ، وأتباعه . . في القمة من معرفة الله تعالى . . معرفة الله تعالى . . معرفة تؤهلهم لتنزيهه تعالى عن أى وهم من تلك الأوهام ، التي تنتشر في عقول الناس . .

وماأنا من المشركين .. الأصل السادس .. استحالة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات مشركا . .

وهذا مقامه وحده .. إنه نور دائم فىأعلى علالى النور .. فهناك استحالة الاظلام .. هناك يقظة دائمة لقلبه ..

ومن الحتم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك .. لأنه امام المؤمنين جميعا إلى ربهم .. ورائد كل من سلك السبيل إلى الله ..

وكذلك كل من دعا إلى الله .. ينبغى أن يكون فى أعلى مقام يستطاع .. من التوحيد.. وكانت طاقته أقدر

على جذب الناس إلى تلك المستويات العلى . .

وهكذا . . هناك ست دعائم للسبيل . .

الدعوة إلى الله .. التوجيه إلى الله . .

على بصيرة .. بالحجة العقلية ، والنور الباطن . .

أنا .. أدعو نفسي أولا إلى الله .. وإلى تطبيق أوامر الله ..

ومن اتبعيي .. ثم ادعو غيري .. وادعوا من اتبعي إلى تنفيذ أوامر الله . .

وأن أكون أنا .. ومن اتبعى .. داعين إلى الله دائما .. في إلحاح .. وزحف عام ..

لايجاد وعى إيمانى جماهيرى عام .. لإبجاد دعوة عامة فىالناس .. وننزه الله تعزيها عظما .. نكون دعاة تعزيه ..

وماأنا من المشركين .. وأن نكون في القمة من التوحيد . .

والأشعاع الذي يؤخذ من الآية . . أن سبيل الله مفتوح داً ما للجميع إذا قامت تلك الأصول الست في أي نفس من النفوس . .

هذه سبيلي ؟

كأن الله يعلن : هذه سبيلي أيها الناس جميعا .. وهذه سبيل رسولي .

١ - تعرفوا على .. (ادعو إلى الله) اعرفوا أن لكم ربا . . بدلا من أن تولوا ظهوركم .. وتعرضوا عنى .. اقبلوا على . .

٧ ـ على بصيرة . . وان كنتم تريدون دليلا على وجودى . . فهناك فى كل شىء حولكم دليل على وجودى . .

ولكنكم لاتبصرون ذلك . . ما لم يكن لكم نور فى قلوبكم . . يكشف لكم تلك الحقائق .

٣ - أنا .. ابدأ بنفسك أولا .

٤ -- ومن اتبعى .. ثم ادع غيرك بعد ذلك .. يكن سهلا أن يستجيب لك.. مادام
 راك صادقا فيما تدعو إليه .

وسبحان الله .. کو نو ا منزهین لله .. اعلی مستویات التعزیه حتی تستطیعو ا آن
 تشدوا أنتباه غیر کم .. و ترفعو ا من مستوی تنزیههم .

وما أنا من المشركين .. كونوا في أعلى مقامات التوحيد .. حتى تستطيعوا أن
 تقودوا غيركم إلينا .. وتسيروا أمامهم .. في طريقنا .

وفيها .. وفيها .. وفيها ..

#### - 1.4 -

وَمَاأَرْسَانَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَا لَا تُوحِي إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ الْقُرَّى أَفَلَمُ يَسِيرُ وَا فِي الْآرْضِ فَيَنظُرُ وَاكَـيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُمِمْ وَلَهُ الْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلذِينَ اتَّقَوْ الْأَفَلَا تَعْفِلُونَ .

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا » رد لقولهم :(لو شاء ربك لأنزلملائكة) ونفيله وقيل : المراد نفي استنباء النساء .

«نوحى إليهم»كما أوحينا إليك.

وقری : 'يُوحَى .

من أهل القرى» من سكان المدن.

لأن أهلها أعلم وأحلمَ من أهل البادية .

قيل : ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى .

أى: من سكان المدن.

وعن الحسن : لم يبعث رسول من أهل البادية ، ولامن النساء ، ولا من الجن .

« أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » أفلم ينتشروا فى هذه الأرض. . فى بلادها . فينظروا كيف كان نهاية الذين مضوا من قبلهم، من المكذبين بالرسل والآيات ، من قوم نوح ، وقوم لوط ، وقوم صالح . . وسائر من عذبه الله تعالى فيحذروا تكذيبك ؟

أو : كيف كان نهاية الذين من قبلهم عموما من المشغوفين بالدنيا ، المتهالكين عليها فيقلموا ، ويكفوا عن حبها ؟

والاستفهام للتقريع والتوبيخ .

« ولدار الآخرة » ولدار الحياة الآخرة .

« خير للذين اتقوا > الشرك والمعاصى .

« أفلاتمقلون » فتستعملوا عقولكم ، لتعرفوا خيرية دار الآخرة ، فتتوسلوا إليها الاتقاء؟

أو : قل لهم مخاطبا : أفلا تمقلون ؟

فالخطاب على ظاهره .

#### اشعاعات

فيها نواميس عديدة ..

Water Commence of the Commence

الناموس الأول .. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا . . حصر الرسالة فى الرجال .. وضرورة كون الرسول بشرامن الجنس الآدى .. ليستطيع أن يتفاعل مع جنسه .. ويتفاهم معهم .. ويفهموا عنه .. وفيها نفى ألوهية عيسى — عليه السلام — واشارة إلى ذلك .. لأنه رجل ككل الرسل .. وليس بإله ..

الناموس الثاني .. نوحي إليهم .. ضرورة الايجاء إلى الرسل .. وأن الايحاء إليهم

Salar Land

شرط فى كونهمرسلا .. لأن مجردكونهم رجال لايفيد شيئا .. فما اكثر الرجال.. ولكن الحاء الله إليهم .. هو الذي يرفعهم إلى مقام الرسالة ..

كما أن كلة « رجالا » .. مع تنكيرها .. يشير إلى كون أولئك الرسل .. في اعلى مقامات الرجولة .. وكالها ..

أى أن شخصيات الرسل .. هي اكمل وأجمل .. شخصيات بشرية تتصور ..

الناموس الثالث .. من أهل القرى .. من سكان المدن . . لأن عقلية ساكن المدينة تدور فى دائرة أوسع .. وتفكيره يكون أشمل واكمل .. من البعيد عن العمران .. كما أن الرجل الإجتماعى اقدر على تفهم رغبات الجماهير . . والتعرف إليهم . . والتفاعل معها ..

الناموس الرابع .. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ . . كيف كان نهاية جميع من مضوا قبلنا ؟

لاثىء .. لا وجو د لهم الآن ١١ كامهم ذهبواً .. وفنوا !!!

فكيف لانحذر .. أوكيف نغتر ببقائنا المؤقت .. ولانهتز لفنائنا القادم حمّا؟!

الناموس الخامس .. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا .. حتمية خيرية الحياة في الدار الآخرة بالنسبة لمن اتقى في الحياة الدنيا ..

الناموس السادس .. أفلا تعقلون ؟ إن من يكذب بتلك النواميس .. أو لايتفكر فيها .. أو لايتفكر

#### -11.-

حَتَّى إِذَا اسْتَيْنُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِ بُوا جَاءَهُمْ نَصْرُ نَا فَنُجِّى مَن "نَشَاهُ وَلَا يُرِكُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِوِينَ .

حتى إذا استيأس الرسل » أى لايغربهم تماديهم فياهم فيه من الدعة والرخاء..فإن من قبلهم قد أمهاوا حتى يئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا، أو من إيمانهم، لانهما كهم في الكفر، وتماديهم في الطغيان من غير وازع...

د وظنوا أنهم قد كذبوا . . .

أخرج البخاري، والنسائي ، وغيرها من طريق عروة ، أنه سأل عائشة \_ رضى الله تعالى عنها — عن هذه الآية .

قال : قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟

« فقالت عائشة : بل كُذِّ بو ا ( يعني بالتشديد )

« قلت : والله لقد استيقنو ا أن قومهم كذبوهم ، فما هو بالظن

« قالت : أجل لعمرى ، لقد استيقنو ا بذلك

« فقلت : لعله ( وظنو ا أنهم قد كُذ بو ا ) مخففة ؟

« قالت : معاذ الله تعالى ، لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها .

« قلت : فما هذه الآية ؟

«قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنو ا بربهم وصدةوهم ، وطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر ، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم ، وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذبوهم ، جاء نصر الله تعالى ، عند ذلك . »

« جاءهم نصرنا » فجأة .. وقع النصر ..

«فنجي من نشاء» انجاءه وهم الرسل والمؤمنون بهم.

أى : فننجى من نشاء ...

وإنما لم يعينوا للاشارة إلى أنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ، ولا يشاركهم فيه

ميرهم .

and the second of the second o

« ولايرد بأسنا » عذابنا .

« عن القوم المجرمين » إذا نزل بهم .

ولايخفي مافى الجملة من التهديد والوعيد .

« يروى أن مسلم بن يسار سأل سعيدبن جبير فقال : ياأباعبد الله آية قد بلغت مى كل مبلغ ( حتى إذا 1 تمياس الرسل وظنوا أنهم قدكذبوا ) فان الموت أن تظن الرسل أنهم قدكذبوا ( مثقلة ) أو تظن أنهم قدكذبوا ( مخففة ) !

و فقال سعید : حتی إذا استیأس الرسل من قومهم أن یستجیبوا لهم ، وظن قومهم
 أن الرسل كذبتهم ، جاءهم نصرنا ، فقام مسلم الیه فاعتنقه .

«وقال : فرج الله تعالى عنك كما فرجت عنى .»

#### اشعاعات

هذه الآية ... قطمة من النور ... تتلألأ ... في اشعاع عجيب !!! فهي ناموس إلهي خالد ...

حتى إذا استيأس الرسل . حتى إذا يئس الرسل بأسا تاما . من أن يؤمن بهم أحد الا من قد آمن » . . . « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » . . . هناك يأس تام من الرسل . . . أن ينضم إلى دعوتهم أحد جديد . . .

لقد بلغت الدعوة أقصى ما يمكن أن تبلغه من قلوب الناس ... ولا يرجى بعد ذلك من جديد ...

هذه مرحلة ..

المرحلة الثانية ... وظنوا أنهم قد كذبوا ... وظن الرسل .. أنهم قد كذبوا نهائيا من الناس ... فلم يعد من الناس من أحد إلا ويكذبهم فيما يزعمون من الدعوة إلى إله واحد لاشريك له . .

هناك إذا ... يأس تام من الرسل أن ينضم إليهم من أحد ... وهناك اعتقاد من الرسل .. أن الذين كفروا بهم .. قد جمدوا مهاثيا على تكذيبهم.. وتكذيب ما يدعون إليه . .

في ذلك الظلام الشديد ...

في هذا اليأس من الخلق ... والاعتقاد أن الناس جيما يصرون على تكذيبهم ... هناك إصرار على الكفر ... وإصرار على التكذيب ...

هنالك .. جاءهم نصرنا .. بغتة .. فأة .. يقع النصر .. للرسل .. بعد ذلك كله .. هذا هو الناموس الإلهي ... الأول في الآية ..

أما الناموس الثاني ... ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ...

هناك استحالة أن يمنع عذاب الله عن القوم الذين استمروا على الإجرام ٠٠٠

ولا يرد ؟ ... هناك تجلى بالقهر ... بالبأس ... بالقوة ... على كل من استمر على الاجرام ..

لماذًا ؟ لأن الإنسان الذي اعتاد الإجرام .. واستمر فيه . . ولا يريد أن يرجع عنه ... إنسان مظلم تماما ... بعيد جدا عن الله ...

مثل هذا ... لابد أن يذوق بأس الله ... ويعاني آلام عذابه ... لعله يَفْيَق ... وهذا الناموس من أخطر النواميس السارية في الناس وهم لايشعرون !!

ما من مجرم ... مستمر في إجرامه ... إلا وبأس الله له بالمرصاد ... لابد من قهره ... وأخذه ...

أما في الباطن ... فبأس الله متسلط عليهم دأمًا ... ويبدُو ذلك مما هم فيه من ضيق نفسي وعذاب روحي ...

وأما فى الظاهر ... فيمهلون قليلا ... ثم يؤخذون بشى القوارع بعد ذلك ... وأما فى الآخره ... فلهم عذاب عظيم ...

-111-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِيهِمْ عِبْرَةُ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْرَى وَ لَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ يُهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَقُوْمٍ يُو مِنُون . « لقد كان في قصصهم عبرة » لقد كان في قصص الأنبياء شيء يعتبر به .

« لأولى الألباب » لأهل العقول السليمة ، الخالصة من الشوائب.

« ما كان » أي القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة ...

< حدیثا یفتری » أی یختلق

« ولكن تصديق الذي بين يديه » من الكتب السهاوية ..

« وتفصيل » وتبيين

«كل شيء » مما يحتاج إليه في الدين .

إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسط

ومن الناس من حمل «كل » على الاستغراق من غير تخصيص ، ذاهبا إلى أن فى القرآن جبين كل شىء من أمور الدين والدنيا ، وغير ذلك ، بما شاء الله تعالى ، ولكن مراتب التبيين متفاوتة ، حسب تفاوت ذوى العلم !

« وهدى » من الضلالة

« ورحمة » ينال بها خير الدارين

« لقوم يؤمنون » يصدقون تصديقا معتدا به

وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك ...

\* \* \*

تلك هي قصة يوسف – عليه السلام – كما أنزلت في كتاب الله تعالى الكريم.. لم أشأ أن أقدم عليها أقاويل البشر ، . تأدبا بقوله سبحانه: « يا أيها الذين آمنوا ، لا نقد مُوا بَينَ يَدَى اللهِ ، ورسولِهِ ، إنَّ اللهَ سميعٌ عليمٌ . يا أيها الذين آمنوا ، لا رَفُوا أصوا تَكُمُ فوق صوت النبيُّ ، ولا تَجْهَروا لهُ بالقو ل كَجَهْر بعضي لم بعض ، أن تحبط أعالكم وأنم لا تشعرون . »

ونعوذ بالله .. من حبوط العمل .. ونعوذ بالله أن ترفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم . .

فادام هناك وحيمن الساء، نزل يقص علينا القصة .. فلنتقمقر إلى وراءً .. والسمع.. وننصت جبيما إلى وحي الساء ..

ذلكم بأنه يوسف .. نبي كريم من أنبياء الله تعالى ..

فاذا تُكلم الله تعالى عن يوسف .. وجب علينا جميعاً ، . أن نخشع . . ونسمع . .

#### **و ننصت . .**

فإذا مافرغنا من كلام الله .. في شأن يوُسف . .

فلنسم إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . . في شأنه عليه السلام . .

« عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

« قيل : يارسول الله ، مَنْ أَكْرَمُ الناسِ ؟

« قال: أتقاهم

« فقالوا : ليس عن هذا نسأ لك

« قال : فيوسُفُ ، نبي اللهِ ، ابنُ نبي اللهِ ، ابنِ نبي اللهِ ، ابنِ خليلِ اللهِ

« قالوا: ليس عن هذا نسألك

« قال : فَمَنْ معادِنَ العرب تسألونَ ؟

« خياره في الجاهلية ، خيارُهُمْ في الإسلام .

« إذا فقهوا »

ومعنى السكرم هنا الشرف..

فكأنهم يسألون : من أشرف الناس ؟

وكان الجواب كان : أشرف الناس .. يوسف !!

فأنظر تلك العظمة اليوسفية .. وأنظر مستواها الأعلى!!

و « عن عبدِ الله بن عمر - رضى الله عنهما - « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

و الكريم ، إن الكريم ، إن السكريم ، إن السكريم .

« يوسُفُ ، بنُ يعقوبُ ، بنِ إسَحاقَ ، بنِ إبراهيمَ ». [ البخارى ]

كأنه يراد أن يقال: الشريف، ابن الشريف، ابن الشريف، ابن الشريف 11

ولا عن أبي هريرةً - رضى الله عنه - قال :

« قيل : يارسول الله ، مَنْ أكر مُ الناسِ ؟

د قال: أثقائم

﴿ قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ ۗ

« قال : فيوسف ، نبى اللهِ . »

[البخارى]

فا أنبرف يوسف ... ثم ما أشرف يوسف !!!

# شخصيت بوسف

many optioned organization in a way of its

باسمك أللهم ..

أدخل إلى تلك الساحه المقدسة .. ساحه نبيك السّكريم .. يوسف .. عليه السلام . ذلك الجوهر .. المسكنون .. الذي لا يعلم حقيقة مكنوناته إلا أنت .. سبحانك . فن هو هذا الديوسف » .. ذلك الذي تلألأ.. في هذه الحياة الآخرة ؟!

إنه زهرة .. من أزاهير .. شجرة النور .. الشجرة الابراهيمية ..

فن هو هذا اله إبراهيم » .. الذي كان يوسف .. احدى زهراته..زهرات النور ؟!

ابراهيم ۱۱۶

ابراهیم الذی وفی ۱۶

ابراهيم الذي جاء ربه .. بقلب سليم . .

ابراهيم الذي أسلم لله رب العالمين .. '

اراهيم الذي هذا بعض شأنه .. جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ..

فانتقل الميراث .. منه إلى إسحاق .. ومنه إلى يعقوب .. ومنه إلى يوسف ..

فهو حقا .. الكريم .. ابن الكريم .. ابن الكريم ابن الكريم !!

فا هو هذا الميراث .. الذي ورث يوسف عن ابراهيم ؟!

## ماذا ورث يوسف عن ابراهيم ؟ا

ما هي هذه الموجات . . موجات النور . . التي تموجت من قلب إبراهيم . . إلى قلب بوسف ؟

أعلاها .. وأغلاها .. وأرقاها .. ماسجله يوسف بنفسه ..

قال يوسف : « والتَّبَعْتُ ملَّة آبائى ، إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله ،من شيء ، . »

ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء ؟ !

هذا هو الميراث ... في أعلى مستويات الميراث ... في أعلى مقامات النور ٥٠٠

إنه مِلَّة إبراهيم ...

فا هي ملة ابراهيم ؟ !

هي الحنيفية ... « واتَّبَعَ مِلَّةَ إبراهمَ حنيفًا... »

فا هي هذه الحنيفية ؟!

مي الآنجاه ... أنجاه القلب مباشرة إلى الله ...

هي إسقاط الأغيار ... والتوجه المباشر إليه سبحانه ...

ولقد كان ابراهيم إمام هذه الحنيفية ... فكان بذلك إمام الناس جميعاً ...

« إلى جاعِلُـك الناس إماماً »...

قال ابراهیم « و مِن ذریکتی ، ؟ ا

قال له سبحانه : « لا يَنالُ عَهْدِي الظالِمِينَ » !!

هذا هو الميراث ... في أعلا مقاماته ...

وهذا ما سجله يوسف ... بنفسه ...

لقد تموجت موجات النور ... من قلب إبراهيم ،.. إلى قلب اسحاق ... إلى قلب يعقوب ... إلى قلب يوسف ...

ذلك هو الميراث ... وإن الأنبياء لا يورثون درما ولا دينارا ...

## أصول كريمة ١٤

كانت سارة ... زوج ابراهم ... أجل نساء زمانها ...

ومن سارة هذه ... كان اسحاق ... ومن اسحاق كان يعقوب ... ومن يعقوب

کان یوسف ...

فانتقل جمال سارة الباهر ... إلى حنيدها يوسف ...

هذا من جهة . : ومن جهة أخرى . .

كانت راشيل . . زوجة يعقوب . . الثانية . . أجمل نساء أهلها . . كانت مثالاً . . فذا من الجال . . وراشيل هذه . . هي أم يوسف . .

فورث يوسف عن أمه جالها .. كما ورث عن جدته سارة جالها . .

فاجتمع ليوسف جال إلى جال . وورث يوسف تلك الصفات المتازة . .

فولد يوسف طفلا . . ولكن الله جعل فيه من المكنو نات محيا !!

مكنون فى قلبه .. أنوار ابراهيم خليل الله .. وأنوار إسحاق نبى الله .. وأنوار يعقوب نبى الله ..

وماجت تلك الأنوار باذن ربها موجا .. حتى استقرت فى قلب يوسف . . ومكنون فى تركيب صورته الظاهرة .. الجال الابراهيمي .. والجمال الاسحاق .. والجمال اليعقو بى . . .

ولقد كان إبراهيم جميلًا .. وكان إسحاق جميلًا .. وكان يعقوب جميلًا ..

فورث يوسف عن آبائه . . تلك السلسلة من الجمال الموروث . .

هذا من جهة أصول الرجال ..

وأما من جهة أصول النساء .. فقد ورث عن سارة صفات جالها .. ثم ورث عن أمه راشيل صفات جالها ..

فيوسف بلغ الغاية من كرم الأصول..

كريم في الباطن .. أمواج النُّور . . مكنونة في قلبه . .

كريم الظاهر .. صفات الجال .. ظاهرة في صورته ..

فجاءت شخصيته آية من آيات الله تعالى في خلقه . .

ثم شاء الله تعالي و أن يولد ذلك الطفل ..

ليظهر في عالم الشهادة .. حقائق معدنه .. وخفايا .. مكنوناته . .

فلننظر التحرية .. تجربة يوسف .. . . المدينة الما

## يعقوب . في انتظار .. الميراث ١٤

آنس يعقوب .. نبي الله .. من أبنائه ظلاما . .

ولم يَرَفيهم أجمعين . . مايؤهلنهم . . لأن يختار الله منهم . . مَن يُورثه . . ميراث النبوة . . ويؤتيه أنوارها . .

والأبياء أونوا نورا . يكشف لهم حقائق النفوس . .

وهؤ لاء أبناؤه عشرا .. وماترى فيهم أهلا للنبوة أحدا!!

وكان يعقوب لذلك قلقا .. وطال قلقه ..

ترى هل تنتقل النبوة من أبنائه .. إلى فرع آخر من آل إسحاق ؟!

وطال انتظاره .. وكبرت سنه . . ولاشيء . .

وكانت راشيل عقما .. لا تلد . . بينما أحتما تلد تباعاً . .

وأحيرا ... وبعد سنين طويلة ... وبعد أن ولد ليعقوب من غيرها عشرا ...

أدن الله لراشيل أن تلد .. فولدت يوسف ..

في آخر زمانها ٠٠

فكان ميلاده لأمه سرورا .. ولأبيه الشبخ قرة عين ..

## لماذا أحب يعقوب .. يوسف بالذات ١٢

الذين أوتوا الجهل يقولون: ولماذا خص أيمقوب . . يوسف . . بحبه . . فأحدث في الخوته فتنة ؟!

لقد أحب يعقوب ... يوسف ... لأنه اكتشف في ثناياه ... نور الميراث ... ميراث النبوة ...

اكتشفه بما آتاه الله من نور في قلبه .. يكشف له ماشاء من القلوب . .

لقد رأى يعقوب بعيني قابه .. أن ذلك الطفل المسمى يوسف .. قد أوتى مالم يؤت

الله أحدا من ابنائه من قبله ..

أوثى أنوار إبراهيم وإسحاق ويعقوب .. ورآها تتلألأ في قلبه ..

وقلب النبي .. يرى مالايراه الناس ..

ثم رأى في صورته .. ذلك الجال الرفيع الذي قسمه الله ليوسف .. واورثه إياه من سارة وراشيل ..

فكان الطفل آية ..

آية في الباطن ..

وآية في الظاهر ..

فاستمكن حب يوسف . من فؤاد يعقوب . .

لالأنه أصغر إخوته كما يظن الجاهلون ..

كلا .. وإنما لأنه نبي .. لأنه الوارث الذي طال انتظار يعقوب لجيئه ..

فلما جاءه .. سر سرورا .. وأحبه حب النبي النبي ..

والأنبياء هم الذين يفقهون الأنبياء . .

وذلك هو الحب اللائق بمقام نبى الله يعقوب..

وذلك هو المستوى الرفيع .. الذى غاب عن الأكثرين فقالوا : ولم أحب يعقوب يوسف من دون بنيه ؟!!

#### يعقوب.. يعلن إلى الطفل نبوته ١٢

وبرهان ذلك .. أن يوسف .. وقد كان ابن ثلاث سنين ..

حين قص على أبيه رؤياه : « ياأَ بَتْ إِنِّى رَأَ بِتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو ْ كِبَّا والشَّـمْسَ والقَمَرَ رَأَ يُتُهُمْ لِى ساجِدِينَ »

قصها يوسف .. في براءة الطفولة .. لايدري عنها شيئا ..

فماذا كان جواب النبى يعقوب ؟!

قال: « يابني م لا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَ تِكَ ، فَيَكَيدُوا لَكَ كَيْدًا، إِنَّ

الشَّيْطَانُ للانسانِ عدُوُّ مبينُ . وكذلك تَجْتَسِيكَ ربكَ ، وُيُمَّدُكُ مِن تُأْوِيلِ الأَحاديثِ ، وُيُمَّدُكُ مِن تَأْوِيلِ الأَحاديثِ ، وُيُبَمُّ نمسَتَهُ عليكَ ، وعلى آلِ يعقوبَ ، كا أَتَّنَهَا على أَبُو يُكَ مِن قبل الراهيمَ وإسحاق ، إنَّ رَبِّكَ عليمُ حكيمٌ »

أرأيت ؟!! هذا الحوار بين الطفل . وأبيه . . يؤكد أن يعقوب قد اكتشف النبوة

في يوسف .. وأنه كان يحبه لتلك النبوة ..

طفل يقص على أبيه رؤيا ..

فتشعشعت أنو ار النبوة من قلب يعقوب . .

ورأى فورا .. ما لايراه الناس ،

ورأىأن الرؤياحق . . وأن يوسف سيكون له شأن يذكر . . شأن عظيم . . وأن شهود

طفل فى التا لثة .. مثل تلك الرؤيا الحكمة .. لايتأنى إلا من نبى ..

ولذلك سارع يعقوب إلى ابنه الصغير يحذره ..

· يابنَى ، لاَ تَقْمُص ْ رَوْ يَاكَ عَلَى إِخْوِ تِكَ ، فَيَكَيْدُوا لَكَ كَنْيْدًا ، ..

إنه يخاف عليه .. لا نه حامل الميراث .. ميراث النبوة ..

ثم يملن يعقوب .. إلى الطفل : • وكذلك يجتبيك رثبك » . .

يختارك ربك لنفسه .. يجعلك نبيًا ..

والنبوة تجربة يعيشها يعقوب .. فهو يعلم بداياتها ونهاياتها .. وكيف تقع .. وكيف

تكون .. وماهى احاسيسها وانفعالاتها .. وعطاءاتها ؟!

إن اراءة يوسف .. وهو في الثالثة .. مثل هذه الرؤيا الحكمة ..

لاتكون إلا لني .

إلا أن النبوة تشعشعت كشوفاتها ..كشوفات النيب .. من يعقوب ...

حين قال: « ويعَلمك مِن تاويل الأحاديث »

من أين ليعقوب هذا الذى سوف يكون ليوسف مستقبلا ؟!

من عطاء النبوة .. « وَإِنَّهُ لَغُوعِلْمِ لَــَا عُلَّمْنَاه » . .

ليس هذا وحده هو المعجز ... وإنما من المعجزات قوله : « ويتمُّ نعمتهُ عليكَ » . ويتم لك يا أيها الصغير ... النبوة ... لأن النبوة هي النعمة الكبرى ..

ومعجزة أخرى ليعقوب : « وعلى آل ِ يعقوب » .

ويتم نعمته على وعلى أمك راشيل .. بأنَّ اختارك نبيا ..

وفي ذلك اطمئنان كبير ليعقوب .. أن النبوة لم تنقل عن بيته .. وإنما أذن الله أن تمكث في أحد أبنائه ..

وأخرى : « كَا أَمْهَا عَلَى أَبُو ۚ يُكَ مِن قَبْلُ ۚ إِبِرَاهِيم ۗ وَإِسْحَاقَ .. »

كما أتم نعمته على جدك اسحاق .. وجعله نبيا ..

وكما أثمها على جدك إبراهيم وجعله شيخ الأنبياء !!!

نور .. من نور .. من نور .. من نور .. وذلك شيء يسير .. من نبي الله يعقوب !!.. ثم يقرر يعقوب .. أن الأمر يسري ويجرى على مقتضى الاستعداد ..

« إنَّ رَبَّكَ عليمٌ حَكَيمٌ » .. يعلم استمدادك يا يوسف للنبوة .. حَكيم يضع الأمور مواضعها !!

هذا هو البرهان الأقوى .. من كتاب الله تعالى ..

ما كان يعقوب ليحب يوسف . . لمجرد أنه أصغر أبنائه ..

كلا .. فللأنبياء مقامات عُلَى .. فوق تلك الأحاسيس ...

إنما أحبه لأنه نبي ...

لأنه طال انتظاره .. ليرث عنه نور النبوة ..

وها قد انشق وجوده ... فكان حبه حب نبى ... ينتظر النبى ... الذى يتسلم منه الشعلة .. شعلة النور الإلهى المقدس !!!

بدء الغربة ١٩

الغربة عن الخلق ... ضريبة ... حتمية ... على كل نبي ...

ذلك أن الله تعالى يريدهم لنقسه ... فمن الحيم أن يفصلهم عن خلقه ...

ولقد كانت الغربة .. في حياة ابراهيم .. متقررة من أول يوم ...

اغترب ابراهم عن أبيه ... حين عالنه ببطلان أصنامه ...

فطرده أبوه .. فاغترب ابراهيم عن والده !!!

تُم اغترب عن بني وطنه جيما .. حين أعلنهم ببطلان أصنامهم .. فأجَّجو اله ناراً !!

وهاجر أبراهيم عن الخلق أجمين .. ليس منهم ولا هم منه ..

وأعلمها الخليل: « إِنِّي ذاهِبُ إِلَى رَبِّي ... »

وانفصل ابراهيم انفصالا تاما عن الخلق ..

ليذهب إلى ربه من مسقطا للأغيار اسقاطا تاما ..

وتلك مي الحنيفية في أعلى علاليها !!

فكيف كانت الغربة في حياة يوسف؟!

أعب وأغرب .. وأشق وأدق ؟!

اجتمع جميع إخوته عليه اا

عشر من الأشناب . . يكيدون لطفل . . طيب . . كريم . . لا يملك من أمره شيئا !!

وألقوه في الجبِّ .. ليهلك ..

فالتقطه .. ربه .. ليحيا !!

واغترب يوسف عن إخوته .. وعن أمه راشيل .. وعن أبيه .. الذي يفقه حقيقته ..

وعن وطنه ..

وعن حريته .. حين باعوه .. بضاعة .. فصار مملوكا !

وفقد يوسف كل شيء . .

فقد أباه . . فقد أمه . . فقد إخو ته . . فقد وطنه . . فقد حريته . . فقد كل شيء . .

ليتولاه هو . .

هو سيجانه وحده ١١

فانظر كيف يخرجهم ربهم .. وكيف يصنعهم .. وكيف يقطع الأسباب .. ليكون هو وحده .. وليهم ومولاهم ؟

سبحانك .. إنك أنت العليم الحكيم !!

الفتنة السكبرى ؟١

وآتاه جمال الصورة ..

فكان أجَل أهل زمانه ...

جالاً .. دفع سيدات الطبقة الراقية .. أن يراودنه عن نفسه ..

ليس فقط آمرأة العزيز ... هي التي راودته .. عن نفسه ...

وإنما كلهن .. يراودنه . .

تريد كل منهن.. أن تستمتع بسهرة .. أو رشفة .. أو لحظات مع هذا الـ «يوسف» .

فتنة .. تموج موج البحر .. من حوله !!

أنهن لا يرين فيه .. إلا شابا جميلا .. مثيرا ..

شابا تترامى الجيلات .. بين يديه .. وتتمى قبلات شفتيه اا

ونادى يوسف: « ربٍّ ، السجن ُ أحبُّ إلىَّ ، مما يدعو نبى إليه ، وإلا تصر ْفعنِّي

كَيْدَ هُنَّ ، أَصُبُ إِلَيهِنَّ ، وأكن مِن الجاهلين ۗ ﴾!!

إنه يشق الظلمات ... التي بعضها فوق بعض .. شقا ..

يشقها .. ويستغيث .. بربه : رَبُّ !

فاذا کان من ربه ۱۶

« فاستحاب له ربه .. »

فورا .. وقعت الاستجابة . .

إنه صراخ قلب منير .. يستصرخ ربه .. لينقذه ..

فكان حمّا ... أن يستجيب ... سبحانه ...

كيف كانت الاستجابة ؟.

« فَعَرَف عنه كيدُهن ؟ . . .

فتحقق لديهن .. أن يوسف لاينال .. فيأسن منه ..

ثم حال بينه وبين الخلق أجمين .. فكان السجن ..

وَتَلَكُ غُرِبَةَ أُخْرَى .. يَغَارَبُهَا يُوسَفُّ ...

ويوسف في اجتيازه .. لتلك الفتنة .. فعنة الجنس ..

وهو يملك أدواتها .. ودواعيها .. وأسهابها . .

يعتبر أعظم إنسان في عصره .. بل في العصور جبيعا ..

إلا أن يكون نبي أعظم منه صبرا ... وأفضل مقاما ...

جمال .. شباب .. نعيم .. ظروف مفتحة الأبواب ..

إناث كلين نعومة .. واغراء .. وجال .. ودلال ..

يراودنه بكل مافي استطاعة الأناث .. أن يراودن به الرجال ...

وهو يستعصم .. ويعلو .. ويأبي ...

وكا استعصم .. وأني ... ازداد نورا ... وازداد عند ربه علوا عظما ...

وليست عظمة يوسف .. أنه استعصم من امرأة العزيز وحدها ..

وإنما أنه استعصم من النساء .. اللاتي عرضن أنفسهن عليه عرضا ..

وانظر إلى شاب ... تترامى عليه ... نساء القصور ... وبنات النعيم ... وهو يغر منهن فرارا ...

فكيف كانت تلك الشخصية .. وكيف كان سموها .. وكيف كان لألاؤها ؟ ..

## آلام الاتهام الباطل ١٤

وأدخاره السجن .. متهما في امرأة العزيز .. وغيرها من النساء .

يوسف .. النور الكريم .. يتهم بالباطل . .

بل ويعاقب بالسجن .. على أنه مجرم أثيم !!

وذلك شيء ليس يسيرا ..

وكماكانت النفس طاهرة ..كماكان احساسها بآلام الإتهام الباطل أكبر .. فلو أنك أدخلت مجرما إلى السّجن .. لم يتألم .. مثل ما يتألم .. رجل برى. .. أدخل السّجن باطلا وزورا !!

فكيف.. ويوسف. وراء البراءة .. ووراء الظنون ؟! وتجرع يوسف .. آلامها .. وعلم أن الحياة تحوى أعاجيب !! وأن الإجرام قديصل بالمجرمين .. حدا.. يتهمون فيه البرآء.. ويسجنون فيه الطاهرين!! ونجح يوسف في ذلك الامتحان .. وازدادت شخصيته صفاء على صفاء ..

وكان أعجب ماسجله من نجــاح أنه حول السجن الرهيب المظلم . إلى جنة . تمتلىء بأنوار التوحيد !!

## يوسف .. يتلاّلا ..

# في مقام الشكر .. وهو في بلاء السجن ؟!!

عجائب هؤلاء الأنبياء .. لا تفيي !!

فقد يطالب المؤمن أن يكون على البلاء صابرا.. ويحمد ذلك منه .. ولكن الاثنياء دائمًا فوق ذلك المقام .

إنهم يتلاً لا ون في مقامات الشكر.. وهم في آلام البلايا والرزايا !!

ومقام الشكر أعلى .. من مقام الصبر ..

لاً ن كل شاكر صابر . .

وليس كل صابر شاكرا..

والذين يصمدون إلى مقامات الشكر . . يجوزون . . في صعودهم . . مقامات الصبر

هنالك .. فى أعلى مقامات الشكر .. تجد الأنبياء . . يتسابقون !! فى السجن .. رأى الفَتيَان .. مارأيا ..

وقصًا عليه ماقصًا 🛴

فأخر يوسف عنهما تمهير مارأيا ..

ودخل بهما إلى الدعوة !

فكان مما قال لهما: « وا تَبَعْت مِلةَ آباءى ، إبراهم ، وإسحاق ، ويعقوب ، ماكان لنا أن نشرك بالله مِن شيء ، ذلك مِن فضل الله علينا ، وعلى الناس ، ولكن ً أكثر الناس لا يَشْكرون . » !!

انظر .. السجن يتحول إلى جنة .. جنة توحيد !!

كأن يوسف في أتم الحرية .. يتنقل من الأرض حيث يشاء .. داعيا إلى ربه !!

إلا أن هذا شيء . . وما نحن بسبيله شيء آخر . .

أين مقام الشكر الذي يتلاّلاً فيه يوسف وهو في السجن؟!

مكنون في قوله : ﴿ ذَلَكُمْ مِن فَصَلِ اللهِ عَلَيْنَا ، وعلى الناسِ ، وَلَكُنَ ۗ أَكُثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ، !!

أِن يوسف يرى .. ويوقن .. أن الله أعطاه وآباءه . . أعظم نعمة . . وتفضل عليه أعظم الفضل ..

أن آتاه وآباءه .. الحنيفية .. الاتجاه المباشر .. إلى إله واحد .. لاشريك له ..

إنه يسبح في أعلى مقامات الشكر . . و ذلك مِن فضل الله علينا » .

ثم يقرر أن أعظم الفضل، أن يؤتى الله أحد الناس تَلك النعمة « وعلى الناسَ »..

ثم يطلق ناموسا خالداً و ولكنَّ أكثرَ الناس لا يَشكرونَ » .

وهكذا .. ترى يوسف .. شاكرا .. في أعلى مقامات الشكر . .

وهو في السجن .. فيظلمات السجون !!

وتلك مقاماتهم العُكَى ..

يكونون في البلايا . . شاكرين . .

مينما أقسى طاقات عباد الله الصالحين أن يكو نو ا في البلايا صابرين !!

## رأى الأسبأب . فكان العقاب ١٤

وأخرى .، من شئونهم .. أعلى .. وأعلى .. وأرقى ..

حين أبصرت عين قلبه .. ظلام الأسباب .. ابصارا خاطفا . .

فعاقبه من أجلها عقابا عظما !!

وكذلك يربيهم .. ويؤدبهم .. ليستخلصهم لنفسه . .

فما الأقصوصة ؟ !!

« وقال لِلّذي ظنَّ أنه ناج مِنهما ، اذْ كَرْ نِي عندر ِّبكَ ، فأنسَاه الشيطان ، ذْ كَرَ رَّبهِ ، فَلَبْثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنبِنَ . » !!

هل هذه تستوجب حُكما ، بالبقاء في السجن سبع سنين ١١٤

نعم .. نعم .. لوكانت من غير يوسف .. ماعو قب عليها ..

ولكن .. منه هو .. المؤ هل لقام النبوة ..

المستصفى لله وحده . .

منه هو تستوجب المؤ اخذة !!

رجل سجین .. رأی سجینا زمیلا له فی السجن . . یفرج عنه . . ویعود إلی القصر الملکی . .

فتحرك لسانه بكلمة طبيعية « اذكرني عند ربك » ..

اشرح للملك أنى مظاوم .. لينظر في أمرى ا

شيء طبيعي .. مطاوب شرعا .. للدفاع عن النفس !!

ذلك مستوى العموم . . ولكن مستواهم . . أو لئك الأنبياء . . وراء ذلك . .

مستواهم .. لاأسباب ..

إسلام كلى .. له وحده .. سبحانه ..

فإن أسلموا له .. تولاهم هو .. وكفاهم ما أهمهم !!

ولقد أخذ يوسف في الأسباب .. وطلب من الناجي أن يذكره عند الملك . . فهل حدث ؟!! فهل حدث ؟!! كلا. نسى المفرج عنه .. ولم يذكر مطلب يوسف .. إلا بعد بضع سنين !

فانظر ..كم يتحملون .. ويحملون .. أولئك الأنبياء ... يحملون ما إن وضع على الجبال لذابت !!

# مكنونات .. الشخصية ٠٠ تتشعشع ١٤

سألوه تعبير رؤيا الملك .. فعبرها لهم ..كأنها لاشىء .. بالنسبة إلى محار علمه !! وانتقل منها .. يضع لهم مخططا اقتصاديا معجزا ..

نو اتبعوه .. لنجت البلاد كلها من شر مجاعة عامة تهلكهم !

أنه ينتقل من التعبير .. إلى السنين المستقبلة ..

ويبين لهم مايكون فيها .. وماعليهم أن يفعلوه ..

عليهم أن يتركوا الحاصيل في سنابلها ..

لتقاوم التسوس والفساد سنين طويلة . .

مخطط مجيب .. يموج على لسانه موجا .. من محار النبوة .. التي في قلبه !!

إنهم ينابيع لأنوار .. فوق علمالعلماء ..

إن الله يكشف لهم من غيبه .. ويمنحهم من عطائه منحاكبرى !!

أمواج العبقرية اليوسفية تتموج ؟!

ثم قال يوسف: « ثم يأتى من بعد ذلك ، سَبْعُ شدادٌ ، يأكلنَ ما قدَّ مُتمُ لهن ، إلا قليلا بما تحصنونَ »

هل يستطاع ذلك إلا لنبي ؟!

اللهم لا .. ولكن يوسف يتموج بالغيوب .. كأنها شاشة سيما .. تجرى أمام عينيه!!

حدد سنين المجاعة بسبع .. وحدد أنهن سوف يستهلكن كل ما ادخرته البلاد من المحاصيل ..

وحدد أنه سوف لا يبقى من شىء « إلا قليلا بما تحصنون» بما تخفون ليكون بذورا للمحصول الجديد!!

تخطيط على . وأسلوب سوف يكون. وتحديد للسنين . . وللسكميات الباقية !! وهذا هو بحر النبوة . . حين يموج بالعلوم موجا . .

فلا يخفى على الأنبياء من شيء بما يخفي على العباد!!

وإنما ذكرنا ذلك الجانب من شخصية يوسف .. ليعلم الذين لا يعلمون ..

الذين لا يؤمنون بالنبوات.. أن الأمر حق..

ولكنهم يجهاون ..

يجهلون أن وراء ظلام عقولهم .. نورا .. يؤتيه الله من شاء من عباده ..

وأن بحار أنوار النبوات .. لا تنفد .. لأنها تستمد من نور الله الذي لا ينفد!!

ثم انظر إلى عبقرية يوسف .. تموج موجا .

فيقول: « ثم يأتى من بعد ذلك َ عام ، فيه يغاث الناس، وفيه يعصرون »!!

هذا من أعجب العجب !!

حدده بالعام الخامس عشر !!

سبع سمان .. وسبع عجاف .. ثم عام كله خير وامطار وفيضان من النيل..

« يَعَاث الناس » فيه ينزل الغيث .. فيفيض مهر النيل بفيضان عال .. يعوض الناس

الجدب الطويل !!

وتزدهر المحاصيل .. إلى درجة تفيض معها الثمار ..

لا وفيه يعصرون a يعصرون الفواكه ،كالمنب ، والزيتون ، والسمسم وغيرها .. وفيه تسكثر الفواكه والخضر المحفوظة ، وتفيض عن الحاجة !! إن يوسف يقرأ من لوح الغيب .. إنها النبوة .. يأيها الذين يجهلون ماهي النبوة ويكذبون !!

#### . يدعى إلى الإفراج فيأبي ؟!!

تالله .. وبالله .. ووالله .. لو أن هؤلاء الذين ينكرون النبوات .. علموا قطرة من بحار أنواره .. لجاءوه .. خشماً .. ركّما .. يتذللون !!

ولكنهم بجهاون اا

يجهلون أقدارهم .. فذهبو ا يكذبون !!

أصدر الملك أمرا .. بالافراج عنه فورا .. « وقال الملكُ انْتنونى به ..»

أمر ملكي بالافراج عن يوسف فورا ..

فهل استجاب يوسف .. واهتبلها فرصة .. للخروج فورا . . من السجن !! كلا ..وإنما قال للرسول : « ارْجِعْ إلى رَ بِّبكَ ، فاسأً له مابال النسوةِ اللاتي قطعنَ

أيديهن ..» ؟!

معدن عجيب اا

ليس المهم عنده أن يخرج .. وإنما المهم أن تظهر براءته .. للحميع !!

ولو أن أحدا مكانه .. لهرع . . واستبق الباب . . إلى الحرية . .

وسجلها له .. سيد الأنبياء .. محمد .. صلى الله عليه وسلم . . حين قال :

« وَ لَوْ لَيِثْتَ فِي السَّجْنِ طُولُ مَا لَبُثُ يُوسُفَ لِأَحَبُّتُ الدَّاعِيُّ . » [ البخاري ]

وحين يشهد ممد .. صلى الله عليه وسلم .. ليوسف .. بالعظمة .. في هذا المقام ..فانما

هي الشهادة !!

لأن محدا .. صلى الله عليه وسلم .. أعلى الأنبياء مقاما .. وأكبرهم نورا ..

وما ينبئك مثل خبير !! شخصية عجيبة .. هذا الذي اسمه يوسف !!

# فى أعلى ... علاليها ٥٠ ويتهم نفسه ١١٤

وأعجب العجب.. وبعد أن شهدت إمرأة العزيز أنها هي التي راودته عن نفسه ..

وبعد أن شهد النسوة .. أنهن ما علمن عليه من سوء ...

وبعد أن علم الملك .. وعلم الجميع .. أنه برىء منالتهمة .. براءة تامة ..

بعد أن تحقق له كل ذلك ..

بعد أن شهد الجيع ببراءته .. فكان في أعلى علالي النزاهة ...

وأعلى قمم البراءة ..

من ذلك المقام .. تنزل يوسف من عليائه ..

وذهب يتهم نفسه .. تواضعا في جناب الله تعالى ..

فأعلن: « وما أُبَرِّى ، نَفْسَى، إنَّ النفسَ لأَمَّارَ أَنَّ بالشُّوءِ ، إلا مار حم رَبي..»!!

وتلك هي نفوسهم .. وذلك أنموذج من نماذج نفوس الأنبياء ..

لوأن أحدا مكانه .. لذهب يتيه .. على الناس .. أن علموا براءته .. ونزاهته ..

وتحققوا حقيقة معدنه ..

ولكنه على الغور شع اشعاع الأنبياء ..

فأعلن أن نفسه غير بريئة ..

انكسارا لله تعالى .. وتواضِعا في جنابه ..

وتسجيلا للفضل له سبحانه وحده ..

فنفسه أعلى النفوس .. ولكنه يرد الفضل إلى ربه ..

« إلا مارحم ربي» ... الاما تفضل الله تعالى عليه من النفوس .. فزكاها . . وآتاها

نوراً .. يحجزها عن السوء !!

كا فعل به سبحانه .. فأراه برهانه .. فجعل له نورا .. حجزه عن السوء .. جانب خطير جدا من شخصية يوسف .. جانب نفسانى .. بجدر بعلماء النفس .. أن يتدارسوه .. ويفقهوه .. ويغرفوا من بحاره الممتدة ..

لوكانوا فاعلين !!!

## الملك .. يكتشف .. شخصية يوسف ؟!

لقد كان الملك .. ذلك الفرعون .. على عهد يوسف ...
كان رجلا عظيا ... أن اكتشف ذلك ... الجوهر النمين ..جوهر يوسف ...
وصاح الملك من فوره آمرا : « .. التولى به ، أستخلصه لتفسى .. »
وجاء يوسف عزيزا .. كريما .. بريئا .. عظيا .. تطبح إليه الأبصار ..
وكذلكم أولئكم العظاء .. الأنبياء !!
حركاتهم عظمة .. وسكناتهم عظمة .. وأحو الهم عظمة !!
« فكما كلم يوسف الملك .. وكله الملك ..
فلما كلم يوسف الملك .. وكله الملك ..
فلما كلم يوسف الملك .. وكله الملك ..
ولحديثا طويلا .. اكتشف اثناءه الملك .. شخصية يوسف ..
ولحديث الأنبياء رنين .. يترقرق من مقاماتهم المُدلى ..
فيقسلسل إلى القلوب كما تسرى ذرات النور .. في خلايا الكائنات ..
فيقسلسل إلى القلوب كما تسرى ذرات النور .. في خلايا الكائنات ..
فرعب هنالك شيطان الفرعون .. وأشرقت حقيقة يوسف .. في قلب الملك !!
فرعب هنالك شيطان الفرعون .. وأشرقت حقيقة يوسف .. في قلب الملك !!

اليوم ؟!! اللحظة .. من هذه اللحظة .. من الآن ..

مُكين إ!! سوف نمكن لك من الحكم يايوسف .. فأنت رجل فوق الرجال .. أمين ١١٤ .. وراء الأمانات !! أمين على أمانة الحكم .. بلغت أمانتك حدا ... وراء الأمانات !! فهل اكتشف الملك .. شخصية يوسف .. كلها ؟!!

كلا .. ما كتشف منه إلا خلالا معدودة .. النزاهة .. الأمانة .. الشرف ..

واكن مجار أنوار يوسف .. مازالت مِكنونة .. أعين الملك في غطاء عن عجائبها !!

لقد اكتشف الملك منه ذرة .. فلما انفجرت تشمشمت طاقاتها .. فبهرت الملك .. وأخذت عليه عقله !!

فَكَيْفَ إِذَا كَشْفَ الغطاء .. عن شخصية يوسف .. بمكنوناتها ..

إذاً مااستطاع الملك أن يقوم لها .. ومااستطاع لها إبصارا !!

وتلك رحمة من ربك .. يكشف للناس أ.. من ا او ار الأنبياء بقدر ما يحتملون .. لا بمقدار ما يُكِينُون !!

لقد بهرت الوار تلك النرة من مكنو نات قلبه .. الملك .. فألقى إليه بملك مصر ... طوعا ..

كا بهرت محاسن صورته .. امرأة العزيز .. فألقت بنفسها إليه طوعا . .

وكما بهرت تلك المحاسن الظاهرة .. نسوة العاصمة .. فالقين بأنفسهن بين يديه .. مستسلمات !!

فيالشخصية يوسف.. كم فيها من عجائب !!

## على خزائن الارض ؟!

وَنَادَى يُوسَفَ \* « .. اجْتَمْلَى عَلَى خَزَائَنَ الْأَرْضَ ، إِنِّى حَفَيْظُ عَلَيْمُ ". » الشخصية هنا .. تستعلن وجو دها ..

لقدكان حديثا .. بين الأثنين .. بين الملك ويوسف ..

واعلن الملك استعداده أن يرفع يوسف إلى أعلى المناصب. .

فطلب يوسف من الملك ، أن يلقى إليه بمقدرات البلاد كلها ..

وهذا هو معنى « خزائن الأرض » ..

ظيس الممنى أن يكون وزيرا للخزانة ، أو التموين ..

كلا .. وإما كل الخزائن . كل مقدرات البلاد .. كل امكانيات البلاد ..

ليخطط يوسف تخطيطا اقتصاديا عاما شاملا .. لسياسة البلاد ..

يريد يوسف أن يكون الرجل الأول . . صاحب الساطة المطلقة . . لينفذ سياسته التي يراها خيرا للجميع . .

وقد كان .. وصدر المرسوم الملكي .. يوسف بن يعقوب .. رئيسا للوزراء ..

وبقى الملك مجرد رمز .. يملك ولايحكم !!

وكان تمكينا أي تمكين ..

«وكذلك مَكّنا ليوسف ، فىالأرض ِ، يَتبو ّأُ منها حيث يشاء ، تُصيب بر حتينا من نشاء ، ولا نضيع أُجْر الحسنين . »

فانظر .. من سجين .. متهم .. لاحول له ولاقوة ..

إلى الرجل الأول في المملكة .. صاحب السلطة العليا في جميعالبلاد !!

من رجل يعيش في زنزانة ... أشبار في أشهار معدودة ... لا يستطيع الحركة إلا بإذن ...

إلى مطلق الحرية .. مطلق الأمر ..

« يتبوأ منها حيث يشاء ١١٥

## يوسف. في تجربة الحسكم ؟!

وتمت النعمة .. ورفع الله يوسف النبي . . فصار يوسف الملك . .

واجتمع الشخصية اليوسفية . كال النبوة .. وجلال السلطة ..

وتلاكأ منه .. جال النبوة .. وجلال الملك ..

فكان النبي الملك .. والملك النبي ..

وتلك أخطر مرحلة من مراحل تلك الشخصية . .

لأن يوسف النبي .. قد وضع فىالتجربة .. تجربة الحسكم ..

فاذا ماتقهقرنا إلى وراء . . لنستطلع ماجعله الله تعالى . . من نواميس . . لاعداد يوسف . . اعدادا عجيبا . لذلك الدور . . دور الحسكم والملك والرياسة العليا . .

نرى آيات وآيات . . كما قال سبحانه : « لقد كانَ في يوسَّت وإخوَ تِهِ آيَاتُ للسائلينَ ﴾ . .

« والآيات المشار إليها هنا .. هي النو أميس الإلهية .. التي تسرى في خفاء ..

«إنَّ رَبِّي لطيفٌ لما يَشَاء ..»

والمراد باللطف هنا .. سريان النواميس فىالكائنات .. وهم لايشعرون . .

إنك إذا نظرت إلى شجرة نامية ... تنتشر في أغصابها الأشواك ... والأوراق الخضراء ... قلت: ماذا يراد من تلك الشجرة الشائكة ؟

فاذا ماانبثت من أشواكها .. وردة حمراء .. أو بيضاء . . أوصفراء . . ذات جمال وازدهار ورائحة زكية . .

أدركت أن المراد هو الزهرة . . هو الممرة الجليلة . . وليس المراد تلك الأشواك الشائكة من الأعواد . .

كذلك النواميس الإلهية .. في الكائنات .. وفي البشر بصفة خاصة . .

إذا ماأراد الله تعالى أن يعد إنسانا ممتازا .. لأداء دور ممتاز في التاريخ ..

أنبته نباتا حسنا .. ثم ابتلاه بأنواع من الاختبارات .. الشاقة ... الثقيلة ..

فإذا ماا اجتازها بنجاح ..كان أهلًا لحمل الرسالة التي اختاره الله تعالى لأدائها . .

وتجد ذلك الناموس . . ساريا . . جاريا . . في شخصية يوسف . . من البداية . .

إلى النهاية ..

عند الاختيار . . ترك الله أبناء يعقوب . . الأحد عشر جميعا . . واختار يوسف من يديم . .

لماذا ؟! لأن الطفل يوسف .. كان ممتازا . . والامداد على قدر الاستمداد . .

أو: « الله أعلم حيث يجعل رسالَــته »!!

فلما تم اختيار الكائن .. اصطفاء الطفل .. الممتاز ..

أو لما تم اجتباء الطفل . . « وكذلك َجْتَـبيكَ رَّ بُكَ » . .

بدأت النواميس الإلمية .. عملها على الفور ..

وبدأ ادخاله تجارب الاختبار ٠. تجربة إثر تجربة ٠٠

فإذا ما مجح في تجربة . أهله ذلك النجاح ، إلى دخول امتحان تجربة أشق من سابقتها .. وهكذا . .

تماما كايؤدى العَالب امتحان القبول بنجاح ..فيؤهله ذلك لدخول المرحلة الإعدادية..

فإذا ماأدى امتحان الاعدادية بنجاح ..أهله ذلك لدخول المرحلة الثانوية ...

فإذا ماأداها بنجاح أهله ذلك لدخول الجامعة . .

فإدا ماأدي امتحان الجامعة بنجاح أهله ذلك لدخول الدراسات العليا . .

فإذا ماأداها بامتياز أهله ذلك ليحِصل على الدكتوراة .. أوالا ستاذية ..

هنالك يستحق أن يكون أستاذا .. أن يكون إماما لغيره !!

نفس الناموس .. يجعله الله تعالى ساريا .. جاريا .. في الأنبياء . : وفي الأولياء .. وفي الأولياء ..

يدخلهم امتحانا إثر امتحان .. فإذا نجح الفرد منهم فىأداء الامتحان .. أدخلهمرحلة أرقى .. فاذا نجح فى أدائها .. رفعه إلى مرحلة أعلى .. وهكذا ..

حتى يصبح النبى .. أو الولى" .. أو الصبنى" ... أهلا لأن يكون أستاذا لنبيره ... أن يكون للعاس إماما . . وَتَجِد ذَلَكَ مَكَنُونَا فَى قُولُهُ سَبِحَانَهُ : « وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بَكُلُمَاتِ ، فأتمهُنَّ ، قال : إِنَّى جَاعَلُكَ للناسِ إِمَامًا .. »

إنى جاعلَكالمناس أستاذا .. إنى مانحك شهادة الأستاذية .. لتقود الناس إلى ربهم.. ومعنى « أعمن » أى نجح نجاحا تاما .. وفاز فى كل مرحلة فوزا عظيا ..

أهلته لأن يدخل المرحلة الأرقى. . وهكذا ..

نعود ونقول : فلما تم اختيار الطفل .. أدخِل فورا إلى التجارب . .

فني سن الثالثة .. أدخل تجربة عنيفة جدا ..

ائتمر به رجال كبارهم إخوته .. وألقوه في الجب !!

ونجح يوسف فى التجربة .. وكان علامة نجاحه الباهر .. أن نو دى « لتنبئنَّهم بأمر ِهِ هذا وهم لا يشعرُونَ » .

ثم ادخل تجربة اشق .. نجربة ارقى ..

بيع بدارهم معدودة .. وتعرض للمهانة ..

فنجح فى تلك التجربة .. وكان علامة نجاحه أن مكن الله له من قلب العزيز .. وقلب امرأة العزيز ..

« وَكَذَلِكَ مَـكَّنَا لِيوسَفَ »..

فِلُمَا بِلِمْ أَقْمَى قُوةَ الشِّبَابِ . . والنَّضِجِ . . والجَّالُ . .

أدخل تجربة من أعنف التجارب ..

وشنت سيدته .. امرأة العزيز عليه .. غرامياتها .. ومراوداتها :.

وهو يستعصم ويعرض ... وكلا أعرض عنها ... ازدادت إقبالا عليه ... وحبا له ... وهياما بجماله ..

ونجح يوسف فى التجربة ..

فأدخل تجربة أشق ... فأحيط بعدد عظيم من الجميلات ... بنسوة العاصمة ... بنساء الصالونات ...

وبعد أن كان يمتحن بامرأة واحدة .. هي امرأة العزيز وحدها ...

هاهو يمتحن بجميع جميلات العاصمة ..

فتنة تموج عليه كموج البحار ..

ونجح يوسف في ذلك الاختبار كذلك . .

فلما نجح .. أدخله اختبارا أشق .. وأثقل .. أدخله السجن . .

متهما بتهمة باطلة كريهة .. ولفقوا له قضية باطلة أنه أرادالاعتداء على امرأة العزيز ..

وشرع في اغتصاب عدد من الجميلات الحسناوات!!

ونجح يوسف نجاحا باهرا في تلك التجربة ..

فلما جاز تلك المراحل كلها .. وسجل في امتحالها امتيازا فوق امتياز ..

منحه الله لقب الأستاذية .. إنى جاعلك للناس إماما ...أى « وكذلك نجرى الحسنين» واستحق يوسف عن جدارة ... وامتياز ... « وكذلك مكنا ليوسف ، في الأرض

يتبوُّ أَ مَنْها ، حيث يشاء ، نصيب برحتنا من نشاء ، ولا نضيع أجرَ الحسنين َ. »

أى .. وسلكنا بيوسف المسالك .. التي تؤهله .. لأن يكون ملكا عظيا .. وحاكما عادلا .. ورئيسا رحما ...

فلما اكتمل .. ونجح .. آتيناه أجره .. آتيناه الملك !!!

فليس الأمر .. مجرد عطاء حيثًا اتفق ...

كلا .. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ..

إنما هو المدل في المطاء.. والامداد على قدر الاستعداد ...

ر ولقد دخلت الشخصية اليوسفية ، اختبارات إثر اختبارات ٠٠٠

فنجحت .. وارتفعت .. فآتاها الله جزاء إحسانها .. « ولا نضيع أجر الحسنين ، ١١

وتلك الاختبارات تعود على شخصية يوسف .. بفائدتين . .

فائدة لشخصه .. تزيد شخصيته كالا وعلوا . .

وفائدة للناس ... حتى إذا ما حكم .. أحس بمتاعبهم وآلامهم .. وعمل على تخفيفها وإزالتها ... فسكان رحة للناس جميعًا ..

أذاقه مرارة الآلام .. ليرحم الناس اذا حكم ؟!

أذاقه مرارة الظلم ... حين ظلمه إخوته ...

ومرارة الحرمان حين حرموه من أبويه ...

ومرارة الغربة حين بيع في مصر ..

ومرارة الرق حين صار بملوكا للعزيز ...

ومرارة الاتهام الباطل حين اتهموه في امرأة العزيز ، ونسوة المدينة ...

ومرارة التعذيب بالباطل ، حين أدخلوه السجن ..

ومرارة السجون .. ومر به على تعذيبها وآلامها ..

ومرارة الإمال ... حين ألتي في ظلمات السجون .. لايدري به من احد . .

حتى إذا مارفعه .. إلى مقام السيادة والملك ...

أحس آلاًم هؤلاء جميعاً .. وسعى سعيا حثيثا في إزالة آلامهم ..

وتلك هي التربية الإلمية لمؤلاء المظماء الحكماء الأنبياء ...

## النبي • • في الملك ؟ !

أكثر الناس لايلتفتون ... إلى خطورة تجربة يوسف ...

ويمرون على تلك المرحلة مرا خفيفا ...

بينًا هي أخطر مراحل شخصية يوسف . .

وإنما تتأتى خطورتها .. من أنها تجربة فذة في تاريخ البشرية ..

و لقد آثرنا تسميتها بالملك .. دون رياسة الوزراء .. لأن يوسف كان رئيساً للوزراء ..

يملك جميع السلطات .. وكان الملك مجرد رمز للمرش ...

فكان هو في الحقيقة الملك المطاع الآمر الناهي ...

وآثرنا ذلك المذهب .. لأنه مكنون في قول يوسف « رب قد آتيتي من الملك ..» وقوله سبحانه: «فقد آتينا آل إبراهيم ، الكتاب ، والحكمة ، وآتيناهم ملكا عظيا» وكان ملك يوسف .. مما آتى الله تعالى آل إبراهيم من الملك العظيم . وجاءت بجرية يوسف .. النبي الملك . فذة . . لا يعدلها إلا تجربة داوود وسلمان . من بعد . فقد كان داوود نبيا ملكا . .

وكان سلمان نبيا ملكا ..

والخطورة في تجربة يوسف. أنها برهان على امكانية تطبيق المثاليات فواقع المجتمعات. فمن الناس من يظن أن سمو الأنبياء إنما هو من باب المثال .. وأن تطبيق ما يدعون إليه من باب المحال!!

وينظرون إليهم على أنهم نماذج مثالية .. يقترب منها .. ولا يستطاع تطبيقها !! فجاء يوسف النبي .. ورفع إلى مقام النبي الملك ..

ليكون آية للناس .. على أنه إذا وجد الإنسان المؤمن .. قام الحكم الصالح .

وإذا صلح قلب الحاكم ، صلح حكم الناس ..

ولقد كان يوسف قلبا .. منيرا..

قلب نبي ، ابن نبي ، ابن نبي ، ابن نبي ..

فهو فى الذروة من النور ، وفى القمة من السمو .. وفى أعلى درجات القرب من رب العالمين .

فلما أوتى الملك .. تلاَّلاَّت منه بجائب النبوة ..

ومكنته السلطات التي بيده من إنفاذ أمر الله تمالي في الناس وفي البلاد ..

وما ظنك بنبي عظيم .. أوتى نور العبوة ..

وقد صار ملكا .. يُحكم .. كيف يكون ؟!

لقد استقبل يوسف .. النبي الملك .. فسادًا عريضًا .. في البلاد المصرية ..

استقبل طبقة حاكمة .. فاصدة .. سلوكا .. وأخلاقا .. ودينا ..

فاسدة في أنفسها .. وفي بيوتاتها . ويكفيك دليلا على فساد نسائهم.. أنهن كن يراودن يُوسف عن نفسه .. انحلال عام تام في كل شيء . .

دولة منحلة .. كانت تعانى الامهيارات في كل شيء ..

كان مجتمعا منحرفا .. مظلما ..

العقائد فاسدة : « ... إنى ترَّكت مِلةً عَوْمٍ ، لايؤمنونَ باللهِ ، وهم بالآخرةِ ، هم كافرونَ . »

هذا هو تصوير يوسف .. الصادق الأمين لعقائد المجتمع المصرى آنذاك ..

قوم . . شعب . . لا يؤمن بالله . . وشعب يكفر بالآخرة !!

ظلمات بعضها فوق بعض . .

عقائد فرعونية فاسدة .. من أوهام الفراعنة ، وأصنامها ، وعباداتهم الباطلة . .

ومجتمع ظالم .. ويكفى دليلا على ذلك أن اشتركت الطبقة الحاكمة فى تلفيق النهمة المنكرة ليوسف..

« ثم بَدَ الْهُم مِن بَعْد مَار أَوا الآياتِ لَيَسْجِننَّه حَتَّى حِينِ ١١٠

هكذًا .. بمجرَّد أن بدا لهم ذلك .. قرروا أن يسجن يوَسفَّ ..

وإلى متى ؟! حتى حين ؟!

مانهاية ذلك الحين ؟!

يرجع إلى مزاجهم الشخصي . . لا تحديد لذلك السجن . .

شخص بریء یسجن بدون تمدید !!

إجرام .. واستهتار .. وإهدار لحريات الناس .. وكراماتهم .. وحقوقهم كآدميين بلامبالاة .. كأن لم بحدث شيء 11

وحين يبلغ الحكم إلى هذا المدى من الاستهتار بالآدميين . . فهو أسوأ أنواع الحكم . .

ثم هو مجتمع في انهيار تام . . خلقيا . .

نساء مستهترات عابنات .. باحثاث من المعنة والسهرات 11 وبكفيك دليلا على ذلك ما كان من ألاعيب امرأة العزيز مع فتاها . . وألاغيب

هاتيك السوة مع يوسف ا ا ووزراء فاسدون .. كا بهم الحجارة المرصوصة .. لا يقيمون عدلا .. ولا محقون حقاء. ويكني أن الملقب بالعزيز . . كان وزيرا للداخلية . . ورأى ما رأى من امرأنه . .

فيكان كل ماصدر عن المذكور ﴿ يوسف أغر ض عن هَذَا ﴾ ...

يوسف. اكتم هذا ..

هذا هو كل ما كان من وزير الداخلية آ نذاك !!

ومجتمع يعج بالفساد الجنسي عجًّا . .

يصور ذلك قولمن : ﴿ وَقَالَ لِسُوءٌ فِي المدينةِ ، امرأة السزيزِ ، تر اود فَتَعَاهَا ، عن أنفسه ، قد تَشْفَعُها حبًّا ..»

هذا هو مايشغل مآل المذكورات! ا

أقاصيص الحب . وكان خرنهن الأكبر . . أن امرأة الوزير . ظفرت بهذا الجيل . .

من دونهن ا ا

وباليتهن كن مكانها .. لعرفن كيف يستهوينه بجالهن ا!

فلما وجدن الفرصة اليه .. بدأ ذلك منهن وانحا .. وأخذن في مراودته ال

ويصور لك ذلك الاستهتار الجنسي .. والانحلال الخلتي . .

حين تسبع أمرأة . كامرأة العزيز .. تعلن في حفلة علمة .. على جيم الحاضرات ...

والحاضرين من السادة والبكوراء أن المستقد ، ولأن لم يَعْمَل ما آمره ، لَيَسْجَمَّنَ " تعلن : « ولقد رِّ اوَتُوْجُهُ عِن مَنْسِهِ ، فاستسقم ، ولأن لم يَعْمَل ما آمره ، لَيَسْجَمَّنَ وليكوناً من الصاغرين ً ٨ . أَأَ

امرأة وزير .. وزير الداخلية .. عشن في حفلة عامة ..

« و قد راودته عن نفسه »...

تعترف بذلك اعترافاً .. على الملائر . في حفلة ساهرة عامة .. في الماصمة .. فيها كبار رجال الدولة .. ونساء الطبقة الراقية كلها . .

وأوقح من ذلك .. وأدل على استهتار نساء ذلك الجتمع وانحلالمن . .

أن تقف وتعلن وتهدد : « وأنن لم يَفعلَ . ما آمره ، ليسجنن ١١٠٪

ولتن لم يفعل ١١٤

كأنها تعلن : ولئن لم يأتني يوسف .. ويمتعني كما أشاء . . ليسجنن . .

لآمرن زوجي ..وزير الداخلية .. فيدخله السجن بجرة قلم !!

مجتمع منحل .. فاسد . .

ومظالم هنا وهناك ..

كان ذلك هو الجتمع المصري . الذي أصدر الملك أمره .. أن يكون يوسف رئيسا لوزرائه !!

مهمة ثقيلة جدا..

وَمَاذَا يَقَمَلُ نِي الله يُوسَفَ .. ليزحزح ذلك النساد العريض . . السارى في كل خلية من خلايا البلاد ؟ !

فلاً عقيدة .. ولا أخلاق .. ولاعدالة اجْمَاعية .. ولا نظم ثابتة مستقرة ..

وهذا يفسر لك لماذا حرص الملك أشد الحرص على اسناد رياسة الوزارة إلى يوسف.

انه يريد رجلا .. انه كان يبحث عن رجل أمين . .

فوجد ضالته فَي يوسف . . فألقاها إليه . . ليحمل عنه تلك الأعباء النقال ..

وليس أشق فىالوجود .. من حكم مجتمع قدانتشر فيه الفساد !!

يوسف من في مقام القيادة ١٤

ألتى الملك بأعباء القيادة والسلطة إلى الرجل المتكلين الأمين ..

وتلقاها .. الرجل .. الحفيظ العليم ..

ونهض بها على أعلى ما يقصور من النهوض أمانة الحكم . • وتزاهة السهاسة . •

ووضع يوسف في التجربة .. أوسم تجربة . .

ودخل امتحان السياسة .. أعلى سياسة .. فهو الرجل الأول فىالبلاد المصرية .. 🐣

والرجل الأول في منطقة الشرق الأوسط .. لما كان لمسر من سيادة وقيادة واشماع

فيا جاورها . كما هو دورها التاريخي دائما ..

فَإِذَا تَأْمُلُنَا قَوْلُهُ تَمَالَى : « وَلَمَا بَلِغَ أَشَدَّهُ ، آتَيْنَاهُ حَكُمًا ، وَعِلْمًا ، وَكَذَلك نجزى الحسنين » . .

أدركنا أن بوسف أونى الحسكم شابا قويا ..

وقد ثبت تاريخيا أنه كان في سن الثلاثين ..

« جاء في الكتاب المقدس:

« وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدًّام فرعون ملك مصر . فخرج يوسّبُ من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر . »

« آتيناه حكما » .. آتيناه سلطة عظيمة .. جعلناه رجل مصر الأول ..

« وعِلماً » عبقرية السياسة .. وعبقرية العلم بعموميات السياسة .. وخفيات الأمور ..

فيوسف إذاً كان عبقريا .. أعلى أنواع العباقرة ..

تجد ذلك مكنونا في قوله تعالى : « عِلما » .. علما عظما .، وراء علوم البشر ..

آلماق عليا من النور .. والعاوم اللدنية .. والمعارف القدسية ..

أعلى انواع العبقرية . .

كان سياسيا عبقريا ..

وحاكما عبقريا ..

وصدُّ يقا .. ونبيا .. عبقريا !!

فكانت شخصيته .. شخصية خارقة .. ذات آيات بينات ..

فن جية الهيئة . كان رجلا جيلاه. وقصة جاله الخارق .. معاومة ..

رُفِي قُوةً في البدن .. وقوة في الشباب .. وقوة في الشخصية ..

من رآه هابه .. وأعظمه .. و اثار احترامه الشديد ..

فِكُلُ مَقُومات العظمة الشخصية كانت تتلألأ في وجهه الحريم ..

فهو انسان كريم . عظيم . مهيب أخاذ . . مؤثر في الغير . . يثير احترام الجاهير . . الخاصة والعامة . .

وإذا علم أن الأنواع التي كانت تحكم مصر من قبله كانوا شخصيات منحلة ..

علمنا إلى أى مدى . . كانت مشاعر الشعب المصرى . . نحو يوسف . الذى جاء من بعد هؤلا. . . وإيما يتلاً لا البدر إذا اشتد الظلام . .

اجتمع لشخصية يوسف كل ما يمكن أن يجتمع لشخصية بشر من الحكال والجال والجلال ..

فهو مؤهل لأن يكون ملكا .. قبل أن يرفع إلى الملك ! ا

هذا عن الظاهر ..

أماعن الباطن .. عن قلِب يوسف .. فحدث ولاحرج ال

قلب نبي كريم .. تتموج فيه الأنوار الإلهية موجا !!

وإذا اكتمل لا نسان كمال الظاهر .. وكمال الباطن .. فهو النبي ..

وذاكركان يوسف !!

وإذا علم أن الثابت تاريخيا أن يوسف مات عن مائة وعشر سنين ..

جاء في الكتاب المقدس:

د « وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه . وعاش يوسف مئة وعشر سنين . ٠

« ثم مات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين .. فخنطوه ووضع في تابوت في مصر . »

وأن يوسف كان محبوبا من الشعب .. ومن الملك ..

كان معى هذا أن يوسف مكث في منصب رئيس الوزراء نحوا من ثمانين عاما !!

إلا أن يكون اعتزل الحكم أثناء حياته ..

وأكبر الغان أن هذا لم بحدث .. فأين بجد المصريون مثل يوسف ؟!!

ثمانون عاما من النور ..

فهى أسعد فترات الحسكم في تاريخ مصر على الأطلاق .

فلم يحدث أن حكم مصر نبي إلا يوسف !!

ماأعظم هذا . وماأسعد أهل مصر بهذا !!

لقد كانت فرصة الممر .. وهدية السجاء إلى أهل مصر ..

وحين يحكم الأنبياء ..فقل ما شئت من الرحة المبثوثة..والنصة السابغة ..والمدل التام.

والنور المنطلق ..

لقد كانت بجربة وحيدة فريدة أن يحكم مصر نبي كريم !!

## تخطيط سياسي اقتصادي عظيم اا

واستمكن يوسف من «خرائن الأرض » ٠٠

من مقدرات . وسلطات . جميع البلاد .

وخطط مخطيطا محكما ليستقبل المجاعةالقادمة..

ونفذ أرق أساليب حفظ المحاصيل...

فأمر أن يُحْتَرَنُ الفَائْضُ عَنِ الاسْتَهِلَاكُ السَّنوى •

من القدح والشمير والنول والذرة والسمسم والفول السوداني وغيره من عاصيل مصر٠٠

في سنا بله ٠٠

أي يترك في أعواده كما هي ..

وأمر فاستولت الدولة على فائض الاستهلاك من جميع هذه الحاصيل ..

وكانت السنون السبع الأولى وفيرة الجيرات ، وفيرة المحاصيل . •

وكان على كارزاوغ مصرى و أن يورد إلى الدولة فالمن استهلاكه والد

ومن الحم أن يوسف أصدر أوامره، أن تورد كميات محددة عن كل فدان زرع حبو با. قدرها تقديرا عادلا يتناسب وعدل النبوة ورحمة المرسلين.

وكانت الدولة تستقبل في مخازمها تلك السكميات الوافرة من المحاصيل المتروكة في أعو ادها وتجمع في مخازن . . أو خزائن الدولة ، فائض سبع سنين سمان . .

فكانت الخزائن تموج بملايين الأطنان من القمع والشعير والذرة والسمسم والفول وغيرها ..

## الجاعة ١٢

وجاءت السَّبع المجاف .. فانخفض النيل انخفاضا خطيرا .

وجفت الأرض .. وهلك الزرع .. وكانت مجاعة رهيبة .

استمرت سبع سنين متواليات !!

وامتد الجفاف والقحط إلى المنطقة .. حتى شمل الأردن وغيرها . .

وهذا يفسر لك : لماذا قدم إخوته إلى مصر يلتمسون شيئًا من الحبوب؟

وتلألأت عبقرية يوسف..

فخطط تخطيطا عظها .. لاستقبال تلك المجاعة ..

وكان عليه أن يقوم بحاجات الملايين الجائمة .. طوال سبع سنين .

ليس هذا فقط .. وملايين غير المصريين .. من سكان الأردن وفلسطين وغيرها ..

إن المنطقة كلها قد أقحطت .. وتوشك أن تهلك .

وتلألأت النبوة . . في يوسف . .

فأعطى الناس بالتساوى .. بمقادير معينة .. معلومة ..

حتى انقضت ثلك السنوات ولم تشعر الملايين بآلام المجاعة الرهيبة !!!

عام الحير؟!

« ثُمُّ يَأْنَى مِن بعد ذلك عام ، فيه يناث الناسم، وفيه يَمْصِر ون »

وانقضت السنون السبع العجاف ،: وفعب الجناف .

وأقبل فيضان النيل عاليا هلوا فوق المادة .

فنمر الأراضى .. واهتزت بكل زوج بهيج 11

وأعطت الأرضى ... التي كانت معطلة سبع سنين ... لا تزرع ولو تروي .. مجمولا وفيرا جدا .

لأن الارض الزراعية إذا تركت عاما بعد عام بلا زراعة ثم زرعت . • كان الجمعول وفيرا ..

فكيف وأكثر الارض مضى عليها سبع سنين لا تزرع ولا ينزل عليها ماء ؟

لقد كان عاما مباركا .. ضوعت فيه المحاصيل ...

وزاد من خيرها .. أن الامطار جطلت بغزارة على أرض مصر .. وما جاورها ..

فاجتمع خير النيل .. إلى خير السهاء . .

ويصور لك وفرة محاصيل ذلك العام . . قوله تعالى « وفيه يعصرون » . .

أى أن المار التي تعصر .. كالسمسم .. والكتان .. والمنب .. والبو تقال ..

فاضت عن الاستهلال السنوى . . ما إضطر الناس إلى عصرها . . واختزانها عصيرا !!

نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نشاء ١٤.

ومَا انقضت تلك الاعوام .. الخسة عشر ٢٠٠٠

سيما في خصب ٠٠

وسيما في جدب . .

وعلما في رخاء ..

حتى كانت عبقرية يوسف. في الحكم .. والسياسة .. والاقعصاد ..

قد شاعت وذاعت .. وجاوزت حدود مصر .. إلى جميع أنحاء العالم ..

وأصبح يوسف ، . أعظم شخصية سياسية ، . فيأنحاء العالم ، و

يتحدث عن عجائبها .. وبراعتها .. وعبقريتها .. العالم كله !!

« نرفع درجات من نشاء » . . لقد رفع الله له ذكره . . فهو أشهر رجل عالى ...

ورفعه درجات . . بما آتاه من علوم النبوة . . فهو نبي عظيم .٠٠

ورفعه درجات في علوم الاقتصاد السياسي . . فهو أبرع وأقدر رجل في العالم . . في عال السياسة والاقتصاد . . وحل مشكلات الشعوب . .

ورفعه درجات حين نجح في احقاق الحق .. واشاعة العدل في شعب كان قد فسد فيه

ورفعه درجات .. حين أقام الأخلاق .. في شعب كان قد ذهبت أخلاقه ..

ورفعه درجات .. حين ساس شعب مصر .. بل منطقة الشرق الاوسط كلها . قرابة ثمانين عاما .. سياسة العدل .. والرحة .. والقيم الغليا ..

ورفعه درجات .. حين لم تطنه السلطة المطلقة .. وإنما كان ملكا مطاعا .. بينما هو لربه عبدا مطيعا .. « إنه من عبادنا المخلصين »!

ورفعه درجات .. حين أتاح للمصريين أجمل فرصة .. في تاريخهم .. فنعموا بأعدل حكم شهدوه .. أو يشهدوه .. إلى يوم القيامة . .

حكم الأنبياء . . وما أدراك ما إلا نبياء !!

ورفعه .. درجات .. ودرجات .. ودرجات .

لا بعلمها الا هو . كما قال : «وفوق كلُّ ذي علم عليم ٌ» !!!